# تفسينيالي

## تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفى الراغى أستاذاً لشريعة الإسلامية واللغاً لعربية بحلية دارالعب أم سابقا

الجزالثام فالعيثدون

الطبعة الأولى

۱۹٤٦ - ۱۹۶۹ م

حقوق الطبع محفوظة

# الجزء الثامن والعشرون

5 4

#### سورة المجادلة

هى مدنية وعدة آيها ثنتان وعشرون ، نزلت بعد سورة المنافقين . ووجه اتصالهــا بما قبلها :

- (١) أن الأولى ختمت بفضل الله ، وافتتحت هذه بما هو من هذا الوادي .
- (٢) أنه ذكر في مطلع الأولى صفاته الجايلة ومنها الظاهر والباطن وذكر في مطلع هذه أنه سمع قول الحجادلة التي شكت إليه تعالى .

# بسيم للرا لرحن ارحيم

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وتَشْتَكِي إِلَى اللهِ ، وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُما إِنَّ اللهَ سَمِيعِ بَصِيرِ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ كُمْ مِنْ نِسَامَعُ تَحَاوُرَ كُما إِنَّ اللهُ سَمِيعِ بَصِيرِ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ كُمْ مِنْ نِسَامَعُ مَا هُونَ أُمَّا يَهُمُ إِلاَّ اللّه لَمَهُو قَفُورٌ (٢) وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْ كَرًا مِنَ الْقُولُ وَزُورًا ، وَإِنَّ اللهَ لَمَهُو خَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ فَهُو رَ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ فَهُو مَنْ قَبْلِ أَنْ يَتَهَاسَا ،

ذَلِكُمْ نُوعَظُونَ بِهِ ، وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمَ يَجِدْ فَصِيّامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَـيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ، فَمَنْ لَمَ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ذَلِكَ لِتُومْنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤) .

#### شرح المفردات

سمع: أى أجاب وقَبِل، كما يقال سمع الله لمن حمده ، والتي تجادلك في زوجها: هي خَوْلة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية ، وتجادلك : أى تراجعك الكلام فى أمره وفيما صدر منه فى شأنها ، وتشتكي إلى الله: أى تبثُّ إليه ما انطوت عليه نفسها من غمَّ وهم وتضرع إليه أن يزيل كربها ، وزوجها : هو أوس بن الصامت أخو عبادة ابن الصامت ، والسمع : صفة تدرك بها الأصوات أثبتها الله تعالى لنفسه ، والتحاور: المرادّة في الكلام، والكلام المردّد ، كما يقال كلته فما رجع إلى حواراً : أي ماردٌ على بشيء ، والظهار : لغة من ظاهر ؛ و يراد به معان مختلفة باختلاف الأغراض فيقال ظاهر فلان فلانا : أي نصره ، وظاهر بين ثو بين : أي لبس أحدها فوق الآخر ، وظاهر من امرأته : أي قال لها أنت على كظهر أمى، أي محرمة ، وقد كان هذا أشدّ طلاق في الجاهلية ، والظهار شرعاً : تشبيه المرأة أو عضو منهـا بامرأة محرمة نسبا أو رضاعا أو مصاهرة بقصد التحريم لابقصد الكرامة ، ولهذا المعنى نزات الآية ، «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» : أي ما أمهاتهم، والمنكر:ماينكره الشرع والعقل والطبع، وزوراً : أي كذبا ، فتحرير رقبة : أي عتق عبد أو جارية ، أن يتماسا : أي يجتمعا اجتماع الأزواج ، متتابعين : أي متواليين ، فمن لم يستطع : أي لم يقدر على ذلك لكبر سنَّ أو ضعف أو شَبَق إلى النساء، حدود الله : أي أحكام شريعته، وللكافرين: أى للذين يتعدُّون الأحكام ولا يعملون بها .

#### المعنى الجملي

روى أن هذه الآيات الأربع نزلت في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. ومن حديث ذلك: «أن أوساكان شيخاكبيرا قد ساء خلقه ، فدخل على خولة يومًا فراجعته بشيء فغضب ، فقال لها : أنت على كظهر أمي ( وكان الرجل في الجاهلية إذا قال ذلك لامرأته حرمت عليه ) وكان هذا أول ظهار في الإسلام ، فندم لساعته ، فدعاها (طلب ملامستها) فأبت ، وقالت : والذي نفسي بيده لاتصل إلى وقد قلمت ماقلتَ حتى يحكم الله ورسوله ، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلا سنى ونثرت بطني (كثر ولدى) جعلني عليه كأمه إلى غير أحد ، فإن كنت تجد لي رخصة تنعشني بها و إياه فحدثني بها ، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن ، وفي رواية ما أراك إلا قد حرمت ، قالت: ماذكر طلاقا ، وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثم قالت : اللهم إنى أشكو إليك شدة وحدتى ، وما يشق على من فراقه ، وفي رواية أنها قالت: أشكو إلى الله فاقتى وشدة حالى ، و إن لى صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلى جاعوا ، وجعلت ترفع رأسها إلى السهاء وتقول : اللهم إنى أشكو إليك ، اللهم فأنزل على لسان نبيك ، وما برحت حتى نزل القرآن فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياخولةُ أبشرى ، قالت خيرا فقرأ عليها « قَدْ سَمِعَ اللهُ » الآيات .

روى البخارى فى تاريخه أنها استوقفت عمر يوما فوقف ، فأغلظت له القول ، فقال رجل يا أميرالمؤمنين ما رأيت كاليوم ، فقال رضى الله عنه ، وما يمنعنى أنأستمع إليها وهى التى استمع الله لها ، فأنزل فيها ما أنزل « قَدْ سَمِعِهِ مَا اللهُ » الآيات .

والشارع اعتبر الظهار يمينا وأوجب فيها الكفارة عند إرادة الملامسة بأحد أمور ثلاثة على الترتيب الآتي :

- (١) تحرير رقبة (عتق عبد أو چارية ) .
- (٢) صيام شهرين متواليين إنَّ لم يجد مايعتقه
- (٣) إطعام سنتين مسكينا إن لم يستطع الصوم لـكبر أو مرض لايرجى زواله ،
   للكل مسكين نصف صاع من بر ( رطل وثلث ) أو صاع من تمر أو شعير .

#### الإيضاح

(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) أى قد قبل الله شكوى التي جادلت رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها ، و بثّت أمرها إلى ربها ، وسمع ماسمع من تحاورها مع رسوله ، والله سميع لما يقال ، خبير بحال عباده ، فأنزل فيها ما أزال غُصّتها ، وفرج كر بتها ، وأقر به جينها ، و بلّ ريقها ، وأرجع إلى كنفها صبيتها ، الذين كانوا مصدر شِقوتها ، وبهم إعتلّت ( تعلّلت واحتجت ) على رسوله .

. . . وقد فصل ما أنزل من الحكم في حادثتها وأمثالها فقال :

(الذين يظاهرون منكم من نسائهم) أى الذين يقع منهم الظهار من نسائهم، فيقول أحدهم لامرأته: أنت على كظهر أى، يريد أنك على حرام، كما أن أمى على الخرام - مخطئون فيما صنعوا .

الله ( ماهن أمهاتهم إن أمهاتُهم إلا اللائى ولدنهم ) أى مانساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فكيف يجعلونهن كذلك ، ما أمهاتهم إلا من ولدنهم ، فلا ينبغى تشبيههن بهن . من ثم زاد الأمر إيضاحا و بالغ فى الاستهجان فقال :

( و إنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) أى و إنهم ليقولون قولا منكرا لايجيزه شرع ، ولا يرضى به عقل ، ولا يوافق عليه ذو طبع سليم ، فكيف تشبه من يسكن إليها وتسكن إليه وجعل بينه و بينها مودة ورحمة ، وصلة خاصة لاتكون لأم ولا لأخت ، بمن جعل صلتها بابنها صلة الكرامة والحنو والإجلال والتعظيم ، إلى

أن الرجل قوَّام على المرأة له حق تأديبها إذا اعوجّت، وهجرانها فى المضاجع إذا جمحت ولم يُعُظّ ذلك لابن ليعامل به أمه ، فهذا زور وبهتان عظيم .

وغير خاف مافى هذا مرخ الاستهجان ، وشديد التشنيع على صدور هذا القول منهم .

- ( و إن الله لعفوُّ غفور ) لما سلف من الذنب متى تاب فاعله منه .
  - ثم فصل حكم الظهار فقال:
- (۱) (والدين يظاهرون من نسائهم نم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماساً) أى والذين يقولون هذا القول المنكر ثم يتداركونه بنقضه و يرجعون عما قالوا فيريدون المسيس فعلى كل منهم عتق عبد أو أمة قبل التماس إن كان ذلك لديه . ثم بين السبب في شرع هذا الحكم فقال :
- (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير) أى إنه شرع لـكم حكم الكفارة عند طلب العودة إلى المسيس ، ليكون ذلك زاجرا لـكم عن ارتكاب المنكر ، فإن الكفارة تمنع من وقوع الجر"م ، والله خبير بأعمالكم لايخفي عليه شيء منها ، وهو مجازيكم بها ، فانتهوا عن قول المنكر ، وحافظوا على ما شرع لـكم من الحدود ، ولا تخلوا بشيء منها .
- (٢) ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) أى فمن لم يجد رقبة ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته ؟ فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين من قبل التماس ، فإن أفطر يوما من الشهرين ولو اليوم الأخير لعذر أو مرض أو سفر لزمه الاستئناف بصوم جديد لزوال التتابع .
- (٣) (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) أى فمن لم يستطع صيام الشهرين المتنابعين لكبرسن أو مرض لا يرجى زواله فعليه إطعام ستين مسكينا لكل منهم نصف صاع من بُر ، أو صاع من شعير أو تمر قبل التماس أيضا .
- ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عداب أليم ) أى ذلك

الذى بينناه لسكم من وجوب السكفارة حين الظهار ، لتقروا بتوحيد الله وتصدقوا رسوله وتنتهوا عن قول الزور والسكذب ، وتتبعوا ماحده الدين من حدود، و بينه لسكم من فرائض الله عذاب مؤلم على كفرهم بها .

وأطلق اسم ( السكافر ) على متعدِّى هذه الحدود تغليظاً للزجر كما قال فىالمتهاون فى أداء فريضة الحج « وَمَنْ كَفَرَ ۖ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَاكِينَ » .

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ كُبِينُوا كَمَ كَبِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِ بَيِّنَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابِ مُهِينٌ (٥) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَيْمًا فَيُنْبَئِهُمْ عِمَا عَمِلُوا ، أَحْصَاهُ اللهُ وَلَسُوهُ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٢) عَمِيعًا فَيُنْبَئِهُمْ عِمَا عَمِلُوا ، أَحْصَاهُ اللهُ وَلَسُوهُ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٢) أَمَّ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى اللهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مَهُمْ وَلاَ خَمْسَة إِلاَّ هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مِنْ أَيْاللهَ بَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧) .

#### شرح المفردات

يحادون: أى يشاقون و يعادون، وأصل المحادة المانعة؛ ومنه قبل للبواب حداد، كبتوا: أى خذلوا، وقال المبرد: كبت الله فلانا إذا أذله، والمردود بالذل: مكبوت، آيات بينات: أى حججا و براهين مبينة لحدود شرائعنا، مهين: أى يلحق بهم الهوان والذل، فينبئهم بما عملوا: أى يخبرهم بأعمالهم تو بيخا وتقريعا لهم، أحصاه الله: أى أحاط به عدّا لم يغب عنه شىء منه، شهيد: أى مشاهد لا يخفي عليه شىء

أَلَمْ تَرَ: أَى أَلَمْ تَعَلَمُ ، مَا يَكُونَ: أَى مَا يُوجِدُ ، والنَجُوى: التِنَاجِي والمَسَارَّة كَا قال: « وَ إِذْهُمُ « لَا خَيْرَ فِي كَثْيِرٍ مِنْ نَجُواهُمْ » وقد يستعمل في المتناجين كما قال: « وَ إِذْهُمْ تَجُوكَى » أَى أَصِابُ بَجُوى .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أحكام كفارة الظهار و بيَّن أنه إيما شرعها تغليظا للناس حتى يتركوا الظهار، وقد كان ديدتهم في الجاهلية، ويتبعوا أواس الشريعة، ويلين قيادهم لها، ويخلصوا لله ربهم في جميع أعالهم، فتصفو نفوسهم، وتزكو بصالح الأعمال. أردف هذا ببيان أن من يشاق الله ورسوله ويعصى أواس، يلحق به الخزى والهوان في الدنيا وله في الآخرة العذاب المهين في نار جهنم؛ ثم أعقب ذلك بالوعيد الشديد، فبين أنه لاتخنى عليه خافية في الأرض ولا في السهاء، فهو عليم بمناجاة المتناجين، فإن كانوا ثلاثة فهو رابعهم، و إن كانوا خسة فهو سادسهم، و إن كانوا أقل من ذلك أو أكثر فهو معهم أيها كانوا، فلا تظنوا أنه تخنى عليه أعالهم، وسينبئكم بها عند العرض والحساب، وحين ينصب الميزان، فتلقون جزاء ما كسبت أيديكم، وتندمون ولات ساعة مندم.

#### الإيضاح

(إن الذين يحادّون الله ورسوله كبتواكما كبت الذين من قبلهم) أى إن الذين يحتارون لأنفسهم حدودا غير ماحده الله ورسوله ، ويضعون شرائع غير ماشرعه ، سيلحقهم الخزى والذكال فى الدنيا كالحق مَن قبلهم من كفار الأمم الماضية الذين حادوا الله ورسله ، وقد تحقق ذلك يوم الخندق .

وفى هذا بشارة للمؤمنين بظهورهم على عدوهم ونصر الله لهم ـ

كا أن فيه وعيدا عظيما للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا قوانين وشرائع وضعية عير ماشرع الله ، وألزموا رعاياهم العمل بها ، والجرى على نهجها ، وعينوا لذلك قضاة يحكمون بها ، ونبذوا ماجاء في شرعهم ، والله يقول : « الْبِيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً » . دينَكُمُ وَأَنْكُمَ لَا لِسُلاَمَ دِيناً » .

نعم إنه لابأس بالقوانين السياسية إذا وقعت باتفاق ذوى الآراء من أهل الحل والعقد على وجه يكون به انتظام شمل الجماعات ، إذا كانت لاتخالف في أحكامها روح التشريع الديني كتعيين مراتب التأديب للزجر على المعاصى ، والجنايات التي لم ينص الشارع فيها على حد معين ، بل فوض الأمر فيها للإمام ، وليس في ذلك محادة لله ورسوله ، بل فيها استيفاء لحق الله على الوجه الأكمل .

( وقد أنزلنا آيات بينات ) أى وكيف يفعلون ذلك وقد أقمنا دلائل واضحات تبين معالم الشريعة وتوضح حدودها ، وتفصل أحكامها ، وتبين سر" تشريعها ؟ فلا عذر لهم فى مخالفتها ، والانحراف عن سننها .

( وللكافرين عذاب مهين ) أى وللجاحدين بتلك الآيات عذاب يذهب بعزهم وكبريائهم .

والخلاصة — إن لهؤلاء المحادين عذاباً فى الدنيا بالخزى والهوان ، وعذابا فى الآخرة فى جهنم و بئس القرار .

( يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ، أحصاه الله ونسوه ، والله على كل شيء شهيد ) أي واذكر لهم أيها الرسول حالهم يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيخبرهم بما كسبت أيديهم تشهيرا لهم وخزيا على رءوس الأشهاد ، والله قد حفظه وضبطه وهم قد نسوه ، والله شهيد على كل شيء ، فلا يخيب عنه شيء ، ولا ينسى شيئا .

وفى هذا شديد الوعيد والتقريع العظيم والتنديم ، ليعرفوا أن ما حاق بهم من العذاب ، إنما كان من جرّاء أعمالهم وقبيح أفعالهم .

ثم أكد ماسبق من إحاطة علمه تعالى بكل شيء فقال:

(ألم ترأن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيناكا وا ) أى ألم تعلم أنه تعالى بعلم مافى السموات وما فى الأرض ، فلايتناجى ثلاثة إلا والله معهم و يعلم ما يقولون وما يدبرون ، ولا خمسة إلا وهو سادسهم يعلم ما به يتناجون ، ولا نجوى أكثر من هذه الأعداد ولا أقل منها إلا وهو عليم بها . وعليم بزمانها ومكامها لا يخفى عليه تبىء من أمرها .

و إنما خص هذه الأعداد ، لأن أقل مالابد منه في المشاورة التي يكون الغرض منها تدبير المصالح العامة — ثلاثة فيكون الاثفان كالمتنازعين نفيا و إثباتا ، والثالث كالحسكم بينهما ، وحينئذ تكمل المشورة و يتم الغرض ، وهكذا في كل جمع اجتمعوا الممشورة لابد من واحد يكون حكماً مقبول القول، ومن ثم يكون عدد رجال المشورة فردا كما جاء في الآية ونحوها قوله : « أَلَمْ مَيْعَلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَبَحُواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَمَ المُعْمَوبُونَ أَنَّا لاَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَحُواهُمْ ؟ اَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ مَ يَكُونُونَ » .

(ثم ينبئهم عما عملوا يوم القيامة بن الله بكل شيء عليم ) أى ثم ينبئ هؤلاء المتناجين بما عملوا من عمل يحبه أو يسخطه يوم القيامة، و إنه لعديم بنجواهم وأسرارهم لا تخفى عليه خافية من أمرهم .

وقد علمت أن هذا الإنباء إنما هو للتنديم وزيادة التقريع والتو بيخ على مرأى ومسمع من أهل الموقف ، فيكون ذلك أنكي وأشد إيلامًا لهم .

أَلَمُ ۚ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ اللَّ إِلْإِثْمَ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ، وَ إِذَا جَاءِوكَ حَيَّوْكَ عِمَالُمَ ۚ يُحَيِّكَ إِلَا

الله ، وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لاَ رُيَمَذَ بُنَا اللهُ عِمَا نَقُولُ ، حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَيَوْلُ ، حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَيَرْسُ المَصِيرُ (٨) يَنَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَوْا إِلاَّ مَا فَلاَ تَنَاجَوْا إِلاَّ مَا وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَا

#### شرح المفردات

الذين نهوا عن النجوى: هم اليهود والمنافقون، بالإثم: أى بما هو معصية وذنب، والعدوان: الاعتداء على غيرهم كعصية الرسول ومخالفته، لولا يعذبنا الله: أى هلا يعذبنا بسبب ذلك، حسبهم جونم: أى عذاب جهنم كاف لهم، يصلونها: أى يقاسون حرّها.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أنه عليم بالسر والنجوى ، وأنه لا تخنى عليه خافية من أمرهم ، فهو عليم بما يكون من التناجى بين الثلاثة والخسسة والأكثر والأقل ، ومجازيهم على ما يكون به التناجى — خاطب رسوله معجّباً له من اليهود والمنافقين الذين نهوا عن التناجى دون المؤمنين ، فعادوا لما نهوا عنه ، وما كان تناجيهم إلا بما هو إنم وعدوان على غيرهم ، ثم ذكر أنهم كانوا إذا جاءوا الرسول حيّوه بغير بما هو إنم وعدوان على غيرهم ، ثم ذكر أنهم كانوا إذا جاءوا الرسول حيّوه بغير تحيية الله ، فيقولون في أنفسهم : نوكان رسولا لعذبنا الله للاستخفاف به ، و إن جهنم لكافية جد الكفاية لعذابهم ؛ ثم نهى المؤمنين أن يفعلوا مثل فعلهم ، بل يتناجون بالبر والتقوى ؛ ثم بين أن التناجى بالإثم والعدوان من الشيطان ولن يضيرهم شيء منه إلا بإذن الله ، فعليه فليتوكلوا .

#### الإيضاح

(ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى نم يعودون لما نهوا عنه) « روى أن اليهود كانوا إذا من بهم أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون فيا بينهم حتى بظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره ، حتى إذا رأى ذلك خشيهم ، فترك طريقهم ، فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى فأنزل الله الآية » .

أُم بيَّن مابه يتناجون فقال :

(ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) أى وهم يتحدثون فيما بينهم بما هو إثم فى نفسه وو باله عليهم، و بما هو تعدٍّ على المؤمنين ، وتواص بمخالفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

ثم ذكر جُوْماً آخر يقع منهم فقال :

(وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) روى البخارى ومسم وغيرها عن عائشة « أن ناساً من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقال عليه السلام : وعليكم ، قالت عائشة : وقلت أ عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ياعائشة عليك بالرفق ، وإياك والعنف والفحش ، فقات : ألا تسمعهم يقولون السام ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أو ماسممت ما أقول : وعليكم ؟ وأمزل الله تعالى (وَإِذَا جَاءوكَ حَيَّوْكَ) الآية » .

(و يقولون فى أنفسهم لولايعذبنا الله بما نقول) أى يفعلون هذا و يقولون ما يحرفون من الكلام و إبهام السلام وهم يريدون شتمه ، و يحدِّثون أنفسهم أنه لوكان نبيًا حقا العذبنا الله بما نقول ، لأن الله يعلم ما نسره ، فلوكان نبيا حقا العاجلنا بالعقوبة فى الدنيا فرد الله عليهم بقوله :

(حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير) أى و إن جهنم ومافيها من العذاب الأليم لكافية لعقابهم ونكالهم ، وقد أجّل عذابهم إلى هذا اليوم .

ثم قال تعالى مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل اليهود والمنافقين فقال :

(يائيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) أى إذا حدث منكم أيها المؤمنون تناج ومسارة فى أنديتكم وخلواتكم ، فلاتفعلوا كما يفعل أولئك الكفار من أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين .

(وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى إليه تحشرون) أى وتناجوا بما هو خير واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون ، فإليه تحشرون فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التى أحصاها عليكم ، وسيجز يكم بها .

ثم بين الباعث لهم على هذه النجوى والمزين لهم ذلك فقال :

ثم ذكر السبب الذي حداه إلى ذلك فقال:

(ليحزن الذين آمنوا وليس بضار هم شيئا إلا بإذن الله) أى إنما نعل ذلك يسوء الذين آمنوا بإيهامهم أن ذلك فى نكبة أصابتهم ، وليس الشيطان بضار بلؤمنين شبئاً إلا بإرادة الله ومشيئته .

(وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى إن مايتناجى به المنافقون مما يحزن المؤمنين إن وقع ، فإنما يكون بإرادة الله ومشيئته ، فلايكترئن المؤمنون بتناجيهم، وليتوكأن على الله ولا يحزئن .

وقد وردت السنة بالنهى عن التناجى إذا كان فى ذلك أذى لمؤمن . أخرج البخارى ومسلم والترمذى وأبوداود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه ، فإن ذلك يحزنه » .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَا نَشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَاللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١) .

#### شرح المفردات

تفسحوا: أى توسعوا وليفسح بعضكم عن بعض، من قولم: افسح عنى أى تنح ، يفسح الله لكم: أى في رحمته ويوسع لكم في أرزاقكم ، الشزوا: أى انهضوا للتوسعة على المقبلين ، فانشزوا أى فانهضوا ولا تتباطئوا ، يرفع الله الذين آمنوا: أى يرفع منزلتهم يوم القيامة ، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات ، أى ويرفع العالمين منهم خاصة درجات في الكرامة وعلو المنزلة .

#### المعنى الجملي

بعد أن نهى عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض من التناجى بالإثم والعدوان — أمرهم بما يكون سبب التوادّ والتوافق بين بعض المؤمنين و بعض: من التوسع فى الحجالس حين إقبال الوافد، والانصراف إذا طلب منكم ذلك.

فإذا فعلتم ذلك رفع الله منازلكم فىجناته ، وجعلكم من الأبرار الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزّنون .

#### الإيضاح

( أيأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ) أى يأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله ، إذا قيل لكم توسعوا فى مجالس رسول الله أو فى مجالس القتال ، فافسحوا يفسح الله فى منازلكم فى الجنة .

أخرج ابن أبى حاتم عن مقائل بن حبان قال: «كان صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فى الصّفة وفى المكان ضيق ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، في الصّفة وفى المكان ضيق ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار الله في السّم عالى الله عليه وسلم فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله و بركاته ، فرد النبى صلى الله عليه وسلم تم سلموا على القوم فردوا عليهم ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسّع لهم ، فلم يفسحوا لهم ، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبعض من حوله : قم يافلان ، قم يافلان ، فأقام نفراً بمقدار من قدم ، فشق ذلك على مورفت كراهيته فى وجوههم ، وطعن المنافقون وقالوا : والله ما عدل على هؤلاء ، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه ، أقامهم وأجاس من أبطأ عنه فنزلت الآبة».

وقال الحسن : كان الصحابة يتشاحون فى مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب، فلا وسع بعضهم لبعض رغبة فى الشهادة ، ومن الآية نعلم :

- (١) أن الصحابة كانوا يتنافسون فى القرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع حديثه ، لما فيه من الخير العميم ، والفضل العظيم ، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : « لِيلينى منكم أولو الأحلام والنَّهَى » .
- (٢) الأمر بالتفسح في الحجالس وعدم التضام فيها متى وُجد إلى ذلك سبيل،
   لأن ذلك يدخل الحبة في القلوب، والاشتراك في سماع أحكام الدين.
- (٣) إن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة ، وسع اللهعليه خيرات الدنيا والآخرة .

وعلى الجلة فالآية تشمل التوسع فى إيصال جميع أنواع الخير إلى المسلم و إدخال السرور عليه ، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام « لايزال الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه» .

(وإذا قيل انشزوا فانشزوا) أى وإذا دعيتم إلى القيام عن يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر الانفراد أحيانا لتدبير شئون الدين، أو لأداء وظائف تخصه لاتؤدى أو لا يكمل أداؤها إلا بالانفراد.

وقد عموا هذا الحكم فقالوا: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه قوموا ينبغي أن يجاب .

ولا ينبغى لقادم أن يقيم أحداً ليجلس فى مجلسه ؛ فقد أخرج مالك والبخارى ومسلم والترمذى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايقم الرجل الرجل من مجلسه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا » .

(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) أى يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله، والعالمين منهم خاصة درجات كثيرة فى الثواب ومراتب الرضوان .

والخلاصة — إنكم أيها المؤمنون إذا فسح أحدكم لأخيه إذا أقبل، أو إذا أمر بالخروج فخرج، فلا يظلن أن ذلك نقص فى حقه، بل هو رفية وزيادة قربى عند ربه، والله تعالى لايضيع ذلك بل يجزى به فى الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله وفع الله قدره، ونشر ذكره.

والله بما تعملون خبير) أى والله بأعمالكم ذوخبرة لايخنى عليه المطيع منكم من العاصى ، وهو مجازيكم جميعاً بأعمالكم ، فالمحسر بإحسانه ، والمسىء بالذى هو أهله أو يعفو .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجُوا كَمْ صَدَقَةً ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، فَإِنْ لَمَ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ مَدَقَةً ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، فَإِنْ لَمَ تَجَدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ مَدَقَاتٍ ، رَحِيمٌ (١٢) وَأَشْفَقْتُمُ أَنَ ثُقَدَدُمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَاتٍ ،

ُ فَإِذْ لَمَ ۚ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا النَّ كَأَةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَاللهُ خَبِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣) .

#### شرح المفردات

ناجيتم الرسول: أى أردتم مناجاته والحديث معه ، فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة: أى فتصدقوا قبلها ، أطهر: أى أزكى ، لتعويد النفس بذل المال وعدم الصن به ، أشفقتم: أى خفتم ، تأب الله عليكم : أى رخص لكم فى المناجاة من غير تقديم صدقة .

#### المعنى الجملي

علمت من الآية السائفة أن المؤمنسين كانوا يتنافسون فى القرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع أحاديثه ولمناجاته فى أمور الدين، وأكثروا فى ذلك حتى شق عليه صلى الله عليه وسلم وشغلوا أوقاته التى يحب أن تكون موزعة بين إبلاغ الرسالة والعبادة، والقيام ببعض وظائفه الخاصة، فإنه بشر يحتاج إلى قسط من الراحة، وإلى التحنث إلى ربه فى خلواته.

من أجل هذا نزلت هذه الآيات آمرة بوجوب تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول والحديث معه ، لما في ذلك من منافع ومزايا :

- (١) إعظام الرسول و إعظام مناجاته ، فإن الشي ً إذا نيل مع المشقة استُعظم ،
   و إن نيل بسهولة لم يكن له منزلة ورفعة شأن .
  - (٢) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجان .
- (٣) نمييز المنافقين الذين يحبون المال و يريدون عرض الدنيا ــ من المؤمنين حقّ الإيمان الذين يريدون الآخرة وما عند الله من نعيم مقيم .

قال ابن عباس: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عديه، وأراد الله أن يخفف عن نبيه فأنزل هذه الآيات فكف كثير من الناس عن المناجاة .

#### الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة) أى أي المؤمنون إدا أراد أحد منكم نن يناحى الرسول و يسار ه فيم بينه و ببنه \_ فبيقدم صدقة قبل هذا ، لما في ذلك من تعظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع الفقراء والتمييز بين المؤمن حقا والمنافق ، ومحب الآخرة ومحب الدنيا ، ومن دفع التكاثر عليه صلى الله عليه وسلم من غير حاجة ملحّة إلى ذلك .

ثَمِ ذَكُو العلة في هذا نقال :

( ذلك حير أكم وأطهر ) أى إن في هذا المقديم خيرا لكم لما فيه من الثواب العظيم عند ربكم ، ومن تركية النفوس وتطهيرها من الجشع في جمع المال وحب الدخاره ، وتعويدها لذله في لمصالح العامة كإغاثة ملهوف ، ودفع خصاصة فقير ، وإعانة ذن حاجة ، والنفقة في كل ما يرقي شأن الأمة و يرفع من قدرها ، و يعلى كيتها ، و يو لد الدين و ينشر دعوته .

شم أفام الدنر إانقه اء فقال :

( فَإِنْ لَمْ نَجَا وَا فِإِنْ الله غَفُورَ رحيم ) أَى فَإِنْ لَمْ تَجَدُّمِا الصَّدَقَةُ أَبِهَا الفقراء وعِجزتُم عَنْ ذَلَكَ فَانَهُ لَمَ خَصَ لَكُمْ فِي المَنَاجِاةُ بِلاَ تَقْدَيْمَ لَمَّا ، لاَنَهُ مَا أَمْرَ بِهَا إِلاَ مِنْ قَدْرُ عَلَيْهَا .

«قد شرع مذا الحكم نخير لخاص من المنافق . فلما نح هذا الغرض التهى ذلك الحكم ورخص في لمناجاة بدول تقديم صدقة ، فقال :

- ( وأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ) أى أبخلتم وخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم الصدقات، ووسوس لكم الشيطان أن في هذا الإنفاق ضياعا للمال ؟
- ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ) أى فحين لم تفعلوا ما أمرتم به ، وشق ذلك عليكم ، خفف عليكم ربكم فرخص فى المناجاة من غير تقديم صدقة ، فتداركوا ذلك بالمثابرة على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة كما قال :
- ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ) أى فأدوا الصلاة وقوتموها بأدائها على أكل الوجوه ، لما فيها من الإخبات إلى الله والإنابة إليه والإخلاص له في القول والعمل ، ونهيها عن الفحشاء والمذكر ، ولما في الزكاة من تطهير النفوس وإزالة الشح بالمال المستحوذ على القلوب الدافع لها إلى ارتكاب الشرور والآثام . وأطيعوا الله فيما يأمركم به من الفرائض والواجبات ، وينهاكم عنه من المو بقات . ثم وعد وأوعد فنال :
- ﴿ وَاللّٰهُ خَبِيرِ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فهو محيط بنواياكم وأعمالكم ، ومجازيكم بما قدمتم لأنفسكم من خير أو شر ، كما قال « فمنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ » وقال : « وَأَنْ لَيْسَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ، ثُمَّ يُجُزَاهُ الْجُزَاءَ الْأَوْنَى » .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْسَكَذِبِ وَهُمْ يَيْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا مَنْهُمْ ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْسَكَذِبِ وَهُمْ يَيْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا مَنْهُمْ مُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ مَنْ يَعْلَمُونَ (١٥) النَّخَذُوا أَيْعَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٥) النَّذُوا أَيْخَذُوا أَيْعَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَدِيدًا اللهِ ، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ (١٦) لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ مَنْهُمْ أَمُوا لَيُونَ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ مِنَ اللهِ شَيْعًا ، أُولِئِكَ أَصَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ

الله عَجِيمًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، الله عَجِيمًا فَيَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ ، أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ، أَلاَ إِنَ عَزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٩) .

#### شرح المفردات

ألم تر: أى أخبرنى وهو أسلوب من الكلام يراد به التهجب وإظهار الغرابة المخاطب، والمراد من الذين تولوا: المنافقون، والمتولى: من الموالاة وهى المودة والحبة، والمقوم: هم اليهود، وغضب الله: سخطه والطرد من رحمته، ما هم منكم ولا منهم: أى لأنهم مذبذبون، على الكذب: أى على أنهم معكم على الإيمان، جنة: أى وقاية وسترا عن المؤاخذة، على شي : أى من جلب منفعة أو دفع مضرة، استحوذ على الشي : حواه وأحاط به: قال المبرد ويقال حاوزت الإبل وحزتها إذا استوليت على الشمور لانظير له، قائساهم ذكر الله: أى لم يمكنهم من ذكره بما زين لهم من الشهوات، وحزب الشيطان: جنوده وأتباعه.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون فى القرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقى الدين عنه والاهتداء بهديه حتى كان يضيق بهم المجلس ، فأمروا أن يتوسعوا ولا يتضاموا ــ ذكر هنا حال قوم من المنافقين يوادّون اليهود و يطلعونهم على أسرار المؤمنين ، فهم عيون لهم عليهم ، و إذا لاقوا المؤمنين قالوا لهم : إنا ممكم نؤيدكم على أعدائكم بكل ما أوتينا من قوة وهم كاذبون

فى كل ما يقولون وقد جعلوا الإيمان وقاية لستر ما يبطنون ، فأمنوا من المؤاخذة وجاسوا خلال ضعفاء المؤمنين يصدونهم عن الدين و يذكرون لهم ما يمغفهم فيه ؛ ثم أبان أن الله قد أعد لمثل هؤلاء عذابا منديدا يوم القيامة ، وما هم فيه من مال وولد فى الدنيا ان يغنى عنهم شيئاً حينئذ ؛ ثم ذكر أن الذى جرأهم على ما فعلوا هو الشيطان ، فقد استولى على عقولهم ، وزين لهم قبيح أعمالهم ، فأنساهم عذاب اليوم الآخر ؛ ثم ذكر أن أولئك هم جند الشيطان ، وجنود الشيطان لن تفلح فى شيئ ، وسيرد الله عليهم كيدهم فى نحورهم ، و يحبط سعيهم ، و يظهر نور دينه ولو كره الكافرون .

#### الإيضاح .

(ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم) أى أخبرنى عن حال هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء يناصحونهم و ينقلون إليهم أسرار المؤمنين: إن حالهم لتستدعى العجب ، يقابلون كل قوم بوجه ، فهم مع اليهود نصحاء أمناء يبلغونهم ما يعرفونه من دخائل المؤمنين اكتسابا لصدافتهم وودهم ، ومع المؤمنين مؤمنون مخلصون قد بلغ الإيمان قرارة نفوسهم ، وملك عليهم مشاعرهم وحواسهم ؛ والحقيقة أنهم يخدعون الفئتين كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله :

( ما هم منكم ولا منهم ) أى فلا هم بالمؤمنين حقا بل هم مؤمنون من طرف اللسان مداراة للمؤمنين وخوفا من بطشهم ، ولا هم مع اليهود ، لأنهم لا يعتقدون أنهم على الدين الحق ، ولكمهم ير يدون أن ينتفعوا بما عندهم من عَرَض الدنيا ، وأن يحتفظوا بمودتهم إذا احتاجوا إليها ، فهم كما قال الله فيهم : « مُذَبْذَبِنَ بَيْنَ وَلْنَ كَا الله فيهم : « مُذَبْذَبِنَ بَيْنَ وَلْنَ لِلْكَ لَا إِلَى هَوْ لَا عِيهِ الْجَبِر « مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين » أى المترددة بين قطيمين «الاتدرى أيهما تتبع » بين غنمين » أى المترددة بين قطيمين «الاتدرى أيهما تتبع »

(و يحلفون على الكذب وهم يعلمون) أى و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا آمنا و إذا جاء الرسول حلفوا وقالوا له: نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يقولون، لأنهم لايعتقدون صدته.

ثم ذكر مآلهم و بيَّن ما يلقون من النكال والوبال فقال:

(أعدّ الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون) أى أرصد الله لهم نكالا وعذابا أليما جزاء صنيعهم بغش المسلمين واطلاع أعدائهم على أسرارهم ونصحهم لهم . ثم ذكر ما جعلوه تُككأَةً لهم على تصديقهم فقال :

( اتخذوا أيمانهم جنسة فصدوا عن سبيل الله ) أى أظهروا الإيمان وأبطنوا المسكفر وتستروا بالأيمان الكاذبة ، فظن كثير ممن لايعرف حقيقة أمرهم أنهم صادقون ؛ وبهذه الوسيلة صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله بتثبيط من لقوا عن الدخول في الإسلام بتحقير شأنه في نظرهم .

شم بین ما کافأهم به علی عملهم فقال :

( فلهم عذاب مهين ) أى فلهم عذاب يلحقهم به الذل والهوان فى النار جزاء ما امتهنوا اسمه الكريم بالحلف به كذبا .

ثم أرشد إلى أن ما ظنوه منجيا لهم من عذاب الله من المال والأولاد \_ لبس بنافع لهم حينئذ فقال :

(لن تغنى عنهم أموالهم ولاأولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون) أى لن تغنى عن هؤلاء المنافقين الأموال فيفتدوا بها من عذاب الله ، ولا الأولاد فينصروهم و ينقذوهم من العذاب إذا هو عاقبهم ، فأوائك هم أهل النار وهم خالدون فيها أبدا ، وقد تقدم مثل هذا في غير موضع من الكتاب الكريم .

(أيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون الكم )أى واذكر لهم أيها الرسول حالهم يوم يبعثهم الله جميعا، من قبورهم أحياء كهيئتهم قبل مماتهم ، فيحلفون له

قائلين : « وَاللهِ رَبِّفاَ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ كما كانوا يحلفون لكم فى الدنيا إنهم مؤمنون مثلكم .

(و يحسبون أنهم على شيء) أي ويعتقدون أن ذلك نافع لهم ، فيجلب لهم الخير ، ويدفع عنهم الضَّير ، كما كان ذلك شأنهم في الدنيا ، إذ كانوا يدفعون بتلك الأيمان الفاجرة عن أرواحهم وأموالهم و يحصلون على فوائد دنيو ية أخرى .

ثم رد علیهم منکرا لهم فقال:

( ألا إنهم هم الكاذبون ) فيما يحلفون عليه زعما منهم أن أيمانهم الفاجرة تروّج الكذب لديه تعالى ، كما تروّجه لدى المؤمنين فى الدنيا .

وَنَحُو الآية قوله : ﴿ ثُمُ ۚ لَمْ تَـكُنُ فِتِنْتَهُمْ ۚ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُ مُشرِكِينَ . أَنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ .

ثم بين السبب الذي أوقعهم في الردى وأوصلهم إلى قرارة جهنم فقال :

( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ) أى غلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه ، فلم يمكنهم من ذكر الله واتباع أوامره وترك نواهيه ، بما زين لهم من الشهوات فأوقعهم فى دركات جهنم ، و بئس المصير .

(أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) أى أولئك هم جنود الشيطان وأعوانه ، و إن جنده لهم الهالكون المغبونون فى صفتهم ، إذ هم قد فو توا على أنفسهم النعيم المقيم ، واستبدلوا به العذاب الأليم ، وليس من دأب الماقل أن يقبل مثل هذا لنفسه .

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (٢٠) كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ اللهَ قَوِى ْعَزِيزٌ (٢١) لاَتجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْبَيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَا نُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهاً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المَفْلِحُونَ (٢٢) .

#### شرح المفردات

يحادون: أى يعادون ويشاقون ، فى الأذلين: أى فى جملة أذلِّ خلق الله ، لأن ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عزة الآخر ، كتب الله : أى قضى وحكم ، لأغلبن ": أى بالحجة والسيف ، وأيدهم : أى قواهم ، بروح من عنده : أى بنور يقذفه فى قلب من يشاء من عباده ، لتحصل له الطمأنينة والسكينة .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر حال أوائك المنافقين الذين يحلفون كذبا إنهم مؤمنون ، ويمالئون المؤمنين طورا واليهود طورا آخر اكتسابا لرضا الفريقين ، ثم بين أن الذي حملهم على ذلك هو الشيطان ، إذ غلبهم على أمرهم حتى أنساهم ذكر الله وما يجب له من تعظيم ووجوب اعتقاد باليوم الآخر ، ثم حكم عليهم بأن صفقتهم خاسرة ، لأنهم باعوا الباقى بالفانى والزائل الذي لا دوام له بما هو دائم أبدا سرمدا ـ بين هنا سبب خسرانهم وهو أنهم شاقوا الله ورسوله وعصوا أمرهما ، فكتب عليهم الذلة في الدنيا والآخرة ، إذ قد قضى بأن العزة والغلب له ولرسله ، والذلة لأعدائه ؛ ثم ذكر أن الإيمان الحق لا يجتمع مع موالاة أعدائه مهما قرب بهم النسب بأن كانوا آباء أو أبناء أو إخوانا أو من ذي العشيرة ، لأن المحادين كتبت عليهم الذلة ، وأولئك كتبت لهم المرة ، وقواهم ربهم بالطمأنينة والثبات على الإيمان ، وهم جند الله وناصرو دينه ، المرة ، وقواهم ربهم بالطمأنينة والثبات على الإيمان ، وهم جند الله وناصرو دينه ،

وحزب الله مفلح لامحالة وقد كتبت له السعادة فى الدارين كما قال : « يُـأَيُّهَا الَّذِينَ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ يَنَ اللهِ مِنْ مُنْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمُ »

#### الإيضاح

( إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذ لين ) أي إن الذين يخالفون أوامر الله ونواهيه ، و يمتنعون عن أداء ما فرض عليهم من فرائضه ، هم في جملة أهل الذلة ، لأن الغلبة لله ولرسوله ، ودُلهم في الدنيا يكون بالقتل والأسر والإخراج من الديار كما حصل للمشركين واليهود ، وفي الآخرة بالخزى والنكال والعذاب الأليم كما قال سبحانه : « رَبّناً إِنّكَ مَنْ تُدُخِلِ الذّارَ فَقَدُ أُخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ

وفى هذا بشارة للمؤمنين بأنه سيظهرهم على عدوهم و يكتب لهم الفوز و يكونون هم الأعزاء وسواهم الأذلاء .

ثىم أكد ماسلف بقوله :

(كتب الله لأغلبن أنا ورسلى) أى قضى الله وحكم فى أم الكتاب بأن الغلبة بالحجة والسيف وما يجرى بجراهما تكون لله ورسله ، فقد أهلك كثيرا من أعدائهم بأنواع من العذاب كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم ( والحرب بين نبينا و بين المشركين ، و إن كانت سجالا كانت العاقبة فيها له عليه الصلاة والسلام ) ثم تكون لأتباعه من بعده ما داموا على سننه ، محافظين على الحدود التي أمروا بها، وجاهدوا عدوهم جهادا خالصا لله على نحو جهاد الرسل ، لا لطلب ملك وسلطان ، ولا لطب دنيا ومال . وعن مقاتل قال : لما فتتح الله تعالى مكة المؤمنين والطائف وخيبر وما حولها ، وعن مقاتل قال : لما فتح الله تعالى مكة المؤمنين والطائف وخيبر وما حولها ، قالوا ترجو أن يظهر كا الله على فارس والروم ، فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين : أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي فلبتم عليها ؟ والله إنهم لأ كثر عددا وأشد بطشا من أن تظنوا فنهم ذلك فنزلت : « كَمَّبَ اللهُ كُلُّ غُلِبَنَ أَنَا وَرُسُلُ ؟ . وأشد بطشا من أن تظنوا فنهم ذلك فنزلت : « كَمَّبَ اللهُ كُلُّ غُلِبَنَ أَنَا وَرُسُلُ ؟ . .

ونحو الآية قوله تعالى : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ، وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِمِونَ » .

( إِن الله قوى عَزْيِز ) أَى إِن الله الذَّى لَهُ الأَمْرَكُلَهُ — قوى على نصر رسله لا يُغْذَبُ على مراده ، فَتَى أَراد شيئًا كَانَ وَلَمْ يَجِد مَمَارَضًا وَلَا مُمَانِمًا كَمَا قَالَ : ﴿ إِنَّمَا أُمّْرُكُمُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكَلُونُ ﴾ .

(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) أى لا تجد قوما يجمعون بين الإيمان بالله واليوم الآخر ، وموادة أعداء الله ورسوله ، لأن إيمان المؤمنين يفسد بمُوادة الكافرين ، إذ من كان مؤمنا حقا لا يوالى كافرا ، فمن أحب أحدا امتنع أن يوالى عدوه ، والمراد من موالاته مناصحته و إرادة الخيرله فى الدين والدنيا ، أما المخالطة والمماشرة فببست بمحظورة : واقد أصاب المسلمين اليوم من ذلك بلاء شديد ، فإنا نرى الأمم الإسلامية أصبحت فى أخريات الأمم، وأبناؤها فى شمال أفريقية وفى مصر وغيرها يوالون الإفر يحية و ينصرونهم على أنه عبدسهم ، ولوكان فى هذا ذل لهم ولدينهم وأمتهم، ولن يزول هذا إلا بالاستشعار بالعزة والكرامة القومية والدفاع عن حوزة الدين ما استطاعوا إلى ذلك سايلا .

ثم بالغ فى الزجر وأبان أنه لاينبغى نمؤمن أن يفعل ذلك ولو مع الأقارب كالآباء الذين يجب طاعتهم ومصاحبتهم فى الدنيا بالمعروف ، أو الأبناء الذين هم فلذات الأكباد ، أو الإخوان الذين هم الناصرون لهم ، أو العشيرة الذين يعتمد عليهم بعد الإخوان .

والخلاصة — إنه لايجتمع إيمان مع موادّة أعداء الله ، لأن من أحب أحدا امتنع من محبة عدوه ، فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله لم يحصل فيه الإيمان الصحيح وكان صاحبه منافقا . أخرج الطبرانى والحاكم والترمذى مرفونا « يقول الله تبارك وتعالى : وعزتى الاينال رحمتى من لم يوال أوليائى ، و يعاد أعدائى » وأخرج الديلمى من طريق الحسن عن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لغاش على يداً ولا نعمة فيودَّه قلبى ، فإنى وجـــدت فيا أوحيت إلى " : لا تَجِدُ قَوْمًا يُواْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ فِي اللهِ عَلَى مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولُهُ » .

قيل إن الآيات نزلت في أبى بكر رضى الله عنه، أخرج ابن المنذر عن ابن جر يج قال : حُدِّثت أن أبا قُحَافة سبَّ النبى صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة سقط بها على وجهه ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : أفعلت يا أبا بكر ؟ قال نعم، قال لاتَعُدُ ، قال والله لوكان السيف قريبا منى لقتلته .

وقيل نزلت في أبي عبيدة بن عبد الله الجراح ، أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو نُعيم في الجلية والبيهق في سننه عن ابن عباس قال : جعل والد أبي عبيدة يتصدى له يوم بدر ، وجعل أبوعبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت : ( لا تجد قوما ) الآية .

(أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) أي أولئك الذين سلفت أوصافهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان ، والإيمان نعمة عظيمة لاتحصل لمن يواد من حاد الله ورسوله. وفي هذا مبالغة في الزجر عن موادة أعداء الله .

ثم ذكر سببا آخر يمنع من موادتهم فقال :

(وأيدهم بروح منه) أى إنه قواهم بطمأ نينة القلب والثبات على الحق، فلا يبالون. بموادة أعداء الله ولا يأبهون لهم .

ثم ذكر ما أعده لهم من النميم المقيم فقال:

(و يدخلهم جنات تجرى من تمحتها الأنهار خالدين فيها) أى ماكثين فيها أبدا ـ ثم ذكر السبب فيما أفاض الله عليهم من نعمة فقال : (رضى الله عنهم ورضوا عنه) أى أغدق عليهم من رحمته العاجلة والآجلة ، فأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، ورضوا عنه لابتهاجهم بما أوتوه عاجلا وآجلا ، فإنهم لما سخطوا على الأفارب والعشائر فى الله تعالى — عوضهم الله بالرضا عنه ، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم ، والفضل العميم .

ثم أشاد بتشريفهم فجعلهم جنده تعالى فقال:

(أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) أى أوائك أنصار الله وجنده وأهل كرامته ، وهم أهل الفلاح والسعادة والنصرة فى الدنيا والآخرة .

#### خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة

- (١) أَلَفَةَ الْأَزُواجِ فِي الْمُنازِلِ .
- (٢) أَلْفَةَ الْأَصِحَابِ فِي الْحِالَسِ .
- (٣) الأدب مع الحكام بترك مضايقتهم ، لكثرة أعمالهم .
  - (٤) رفق الحكام بالمحكومين إذا رأوا أمراً مُيثْقِلهم .
- (ه) مجانبة خيانة الأمة بموالاة أعدائها ، وبالنفاق والشقاق ، فإن ذلك يضعفها ويفرق جمعها ويذلها .

#### ســـورة الحشر

هي مدنية ، وعدة آيها أربع وعشرون نزلت بعد سورة الببّنة .

ومناسبتها ماقبلها من وجوه :

- إن فى آخر السالفة عال : «كَتَبَ اللهُ لَأَغْدِبَنَ أَنَا وَرُسُلِي » وفى أول
   هذه قال : « فَأَنَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمَ يَحَتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي ثُلُو بِهُمُ الرُّعْبَ » .
- (٢) إن فى السابقة ذكر من حادً الله ورسوله ، وفى أول هذه ذكر من شاقً. الله ورسوله .
- (٣) إن في السالفة ذكر حال المنافقين واليهود وتولى بعضهم بعضا ، وفي هذه ذكر ماحل باليهود ، وعدم غناء تولى المنافقين إياهم . « روى أن بنى النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا عليه ولاله ، فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النبى الذي نعت في التوراة ، لاترد له راية ، فلما هزم المسمون يوم أحد ارتا وا ونكثوا ، فخرج كعب بن الأشرف في أر بعين را كبا إلى مكة فخانفوا عليه قر يشا عند السكعبة ، فأخبر جبريل النبى صلى الله عليه وسلم بذات فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن سلمة غيلة وهو عروس ، وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية المسلمين من بني عام عند مُنصرفه من بئر مَعُونة ، إذ همّوا بطرح حجرعليه فعصمه الله .

و بعد أن قتل كعب بأشهر تهياً المسلمون لقتالهم وساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم حتى إذا نزل في بنى النضير وجدهم ينوحون على كعب ، وقالوا ذراء نبكي شحونا ، ثم أثمر امرك ، فتال: خرجوا من المدينة ، فقالوا الموت أقرب إلينا من ذلك ، فتنادوا بالحرب ، ودس المنافقون عبد الله بن أبي وأضرابه إليهم ألا يخرجوا من الحصن ، فإن قاتلوكم فنحن معكم ،

و إن أُخَرِجْتم لنخرجنَّ معكم ، فحصنوا الأزقة وحاصروهم إحدى وعشرين لميلة ، وقذف الله الرعب في قلوبهم و أيسوا من نصرالمنافقين فطلبوا الصلح، فأبي إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ماشاءوا من متاعهم ، فجلوا إلى الشام ، إلى أر يحاء وأذرعات ، إلا أهل بيتين منهم هما آل أبي الحقيق وآل حُبي بن أخطب ، فإنهم لحقوا بخيبر ، ولحقت طائفة بالحيرة ، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وسلاحهم ، فوجد خمسين درعا وخمسين بيضة » .

# إِسْمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا

سَبَّحَ لله مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعِزِيرُ الْحُلْكِيمِ (١) هُو اللّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِي الْكَتَابِ مِنْ دِيارِ هِمْ لِأُوَّلِ اللهُ مَا اللهُ مِنْ دِيارِ هِمْ لِأُوَّلِ اللهُ مَنْ مَاظَنَدُتُمْ أَنْ يَحُرُبُونَ ، وَظَنُوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ الله ، وَلَمْ اللهُ مَنْ حَبِثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُو بِهِمُ الرَّعْبَ ، يُحُرْبُونَ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَبِثُ لَمْ فَعَ يَعْمِوا وَقَدَفَ فِي قُلُو بِهِمُ الرَّعْبَ ، يُحْرُبُونَ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَبِثُ لَمْ فَوَ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ إِلَّا إِللهُ عَلَيْهِمُ الْحُلاَءَ لَعَدْبَهُمْ فِي اللّهُ إِلَا أَوْلِي اللّهُ بِصَارِ (٢) وَلَوْ لاَ اللهُ مَذِيبُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ الْحُلاَءَ لَعَدْبَهُمْ فِي اللّهُ إِلَا أَيْهَ وَلَمْ فِي اللهُ إِلَيْ اللهُ مَلِيلًا وَكُمُ فِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْحُلاَءَ لَعَدْبَهُمْ فِي اللّهُ إِللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِيكُونَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ اللهُ وَلَيْحُرَى الْفَاسِقِينَ (٥؛ اللهُ اللهُ وَلَيُحْرَى الْفَاسِقِينَ (٥؛ اللهُ اللهُ وَلَيُحْرَى الْفَاسِقِينَ (٥؛ اللهُ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

# شرح المفردات

الذين كفروا: هم بنو النَّفِير ( بزنة أمير) قبيلة عظيمة من اليهود كبنى قُرَيظة ، والخشر : إخراج جمع من مكن إلى آخر ، ولأول الحشر : أى فى أول حشرهم ،

أى جمهم وإخراجهم من جزيرة المرب ونفيهم إلى بلاد الشام ، وآخر حشر: إجلاء عر إيام من خيبر إلى الشام ، والحصون: واحدها حصن وهو القصر الشاهق والقلمة المشيدة ، مانعتهم حصونهم من الله: أى مانعتهم من بأسه وعقابه ، فأتاهم الله: أى جاءهم عذابه ، من حيث لم يخطر لهم ببال ، وقذف الشيء: جاءهم عذابه ، من حيث لم يخطر لهم ببال ، وقذف الشيء: رميه بقوة ، والمراد هنا إثباته وركزه فى قلوبهم ، والرعب : الخوف الذى يملأ الصدر يخربون: أى يهدمون ، فاعتبروا: أى فاتعظوا ، والاعتبار: النظر فى حقائق الأشياء وجهات دلالتها ، ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها ، وأجليت القوم عن منازلهم : أى أخرجهم منها ، وجلوا : خرجوا ، وقد فرقوا بين الإجلاء والإخراج من وجهين : أن الأول لا يكون إلا لجاعة ، والثانى : يكون لواحد ولجاعة ، وأن الأول ما كان مع الأهل والولد والثانى يكون مع بقائهما ، واللينة : النخلة ما لم تكن عجوة .

#### المعنى الجملي

علمت مما سلف أن اليهود نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهروا المشركين اتكالا على مساعدة المنافقين لهم ومناعة حصونهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارلقتالهم، فلما علموا بقدومه حصنوا الأزقة فحاصرهم عليه الصلاة والسلام عدة أيام وألتى الله الرعب فى قلوبهم، فطلبوا الصلح فأبى إلا الجلاء وأخرجهم من حصونهم بعد تخريبها بأيديهم وأيدى المؤمنين، ولولا جلاؤهم لعذبهم فى الدنيا بالقتل والأسر، ولهم فى الآخرة عذاب شديد، وما كان ذلك إلا بإذن الله وتقديره للأمور وفق الحكمة والمصلحة.

### الإيضاح

(سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم) أى إن جميع مافى السموات والأرض من الأشياء يقدسه سبحانه و يمجده ، إما باللسان أو بالقلب أو بدلالة الحال لانقياده لتصريفه له كيف شاء لامعقب لحكمه .

وَنَحُو الْآيَة قُولُه تَمَالَى : « نُسَبِّحُ لَهُ ۖ الشَّمُواتُ الشَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَ إِنْ مِنْ شَىْءً إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » .

شم بين بعض آثار عزته ، وأحكام حكمته فقال :

(هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) أي هو الذي أجلى بني النضير من المدينة بقوة عزته ، وعظيم سلطانه ، وكان هذا أول مرة حشروا فيها وأخرجوا من جزيرة العرب لم يصبهم الذل قبلها ، لأنهم كانوا أهل عزة ومنعة ، وآخر حشر لهم ،جلاء عمر رضى الله عنه لهم من خيبر إلى الشام .

ثم بيَّنَ فضل الله على المؤمنين ، و معته عليهم فى إخراج عدوهم من ديارهم ولم يكن ذلك منتظراً فقال :

( ماظننتم أن يخرجوا ) أى ماخطر لكم ذلك أيها المؤمنون ببال ، لشدة بأسهم ومنعتهم ، وقوة حصونهم ، وكثرة عَددهم وغُددهم .

وفى ذكر هذا تعظيم للنعمة ، فإن النعمة إذا جاءت من حيث لاتُر نَقَبُ كانت مكانتها فى النفوس أعظم ، وكانت بها أشد سروراً وابتهاجاً .

والمسمون ماظنوا أن يبلغ الأمر بهم إلى إخراج اليهود من ديا هم ، و يتخلصوا من مكايدهم وأشراكهم التى مافتئوا ينصبونها المؤمنين ، و بذا قضى الله عليهم قضاءه الذى لامرد له ، وصدق الله ( لَأَغْلِنَ أَنَ وَرُسُلى) .

ثم ذكر ما جرّ أهم على مشاكسة النبى صلى الله عليه وسلم وتأليب المشركين عليه فقال :

(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله) أى وظن بنو النضير أن حصونهم المنيعة القوية تمنعهم من أن ينالهم عدو بسوء ، فلا يستطيع جيش مهما أوتى من بأس أن يصل إليهم بأذى ، فاطمأنوا إلى تلك القوة ، وأوقدوا نار الفتنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين ، طمعاً في القضاء عليه ، بعد أن اصبحت له الزعامة

الدينية والسياسية فى المدينة ، وسيكون فى ذلك القضاء عليهم لو صبروا ، وقد غبروا دهراً وهم أصحاب السلطان فيها ، لأنهم من وجه أهل كتاب ، ومن وجه آخر هم أرباب النفوذ المالى فيه ، وأصحاب الثروة والجاه العريض .

ثم أكد ماسلف وقرره بقوله :

( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) أى فجاءهم بأس الله وقدرته الذى لا تُدْفع من حيث لم يخطر ذلك لهم ببال ، وصدق فيهم ماقيل : قد يُؤتَى الحَذر من مأمنه . فأجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة ، فذهبت طائفة منهم إلى أَذْرِعات من أعالى الشام ، وطائفة إلى خَيْبَر على أن يأخذوا معهم ماحملت إبلهم .

ثم بين أسباب هذا الاستسلام السريع ، والنزول على حكم الرسول على مناعة الحصون وكثرة العَدد والعُدّد فقال :

(وقذف فى قلوبهم الرعب) أى بثّ فى قلوبهم الهلع والخوف حـــين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليهم ، فلم يستطيعوا إلى المقاومة سبيلا .

ويماكان له بالغ الأثر في هذا الخوف قتل رئيسهم كعب بن الأشرف غيلة ، وما رأوه من كذب وعد عبد الله بن أبي رأس المنافقين في نصرتهم ، وإرسال المده إليهم ، وتغريره بهم ، وتوسيع مسافة الخلف بينهم و بين الرسول ، فهم قد أوقدوا الراكا وا هم حطب لهيها ، وفتحوا ثُغْرَةً برءوسهم قد سدّ وها ، ووقعوا في حفرة هم الذين كانوا قد حفروها ، فابتلعتهم لا إلى رجعة .

ثم بين مدى ما لحقهم من الهلع والجزع ، وكيف حاروا فى الدفاع عرف أنفسهم فقال:

(یخر بون بیوتهم بأ بدیهم وآیدی المؤمنین) أی یخر بون بیوتهم بأیدیهم لیسدوا یما نقضوا منها من الخُشُب والحجارة أفواه الأزقة حتی لایدخها العدو، وحتی لاتبقی صالحة نسکنی المؤمنین بعد جلائهم، ولینقلوا بعض أدواتها التی تصاح للاستعال فی جهات أخری كالخُشُب والعَمَدوالأبواب، و یخر بها المؤمنون من خارج لیدخلوها

عليهم ، ويزيلوا تحصنهم بها ، وليتسع مجال القتال ، ويكون فىذلك عظيم التنكيل والغيظ لهم .

ثم ذكر ما يجب أن يجعله العاقل نُصْب عينيه من عظة واعتبار فقال :

(فاعتـبروا يا أولى الأبصار) أى فاتعظوا ياذوى البصائر السليمة ، والعقول الراجحة ، بما جرى لهؤلاء من أمور عظام ، و بلاءً ما كان يخطر لهم ببال ، بأسباب تحار فى فهمها العقول ، ولا يصل إلى كنه حقيقتها ذوو الآراء الحصيفة ، وابتعدوا عن الكفر والمعاصى التى أوقعتهم فى هذه المهالك ، فالسعيد من وُعِظ بغيره ، و إيا كم والخدر ، والاعتباد على غير الله ، فما اعتمد أحد على غيره إلا ذل .

ثم بين أن الجلاء الذي كتب عليهم كان أخف من القتل والأسر فقال :

(ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار) أي ولولا أن الله قد رجلاءهم من المدبنة ، وخروجهم من أوطانهم على هذا الوجه المهين ، بعدبهم في الدنيا بما هو أفظم منه من قتل وأسركا فعل مع المشركين في وقعة بدر ، وكما فعل مع بني قُريظة في سنة خمس للهجرة ، كفاء غدرهم وخيانتهم ، وتأليب المشركين على المؤمنين ، والسعى في إطفاء نور الإسلام حتى لا تقوم لهم قائمة — إلى ما أعد لهم من عذاب مقيم ، ونكال وجحيم ، حين تقوم الساعة، وتجازى كل نفس بما كسبت .

ثم بين السبب فيما حل بهم وذكر علته فقال:

(ذلك بأنهم شقوا الله ورسوله) أى إنه إنما فعل ذلك بهم . وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين ، لأنهم خالفوا الله ورسوله ، وكذبوا بما أنزله على رسله المتقدمين من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ثم ذكر مآل من بعادى الله ورسوله فقال :

(ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) أى ومن يعاد الله فإن الله يعاقبه أشد العقاب، وينزل به الخزى والهوان في الدنيا، والنكال السرمدي في الآخرة.

ثم ذكر أن كل شيئ بقضاء الله وقدره فقال:

(ماقطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) أى أى شيء قطعتموه من النخل أو أبقيتموه كما كان ولم تتعرضوا له بشي فذلك بأس الله الذي بلّغه إليكم رسوله لتطهر البلاد من شرورهم.

روى أنه عليه الصلاة والسلام حين أمر بقطع نخلهم وحرقه قالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض ، فما بال قطع النخل وتمحر يقها ، وكان فى أنفس المؤمنين من ذلك شي ؟ فقالوا لنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل لنا فيا قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيا تركنا من وزر؟ فأنزل الله الآية .

(ولیخزی الفاسقین) أی فعل ذلك لیعز المؤمنین ، ولیخزی الفاسقیں، ویذهم و یذهم و یزید غیظهم ، و یضاعف حسرتهم، بنفاذ حكم أعدائهم فی أعز أموالهم .

والخلاصة - إنكم بأمر الله قطعتم ، ولم يكن ذلك فساداً بل نعمة من الله ، ليخزيهم ويذلهم بسبب فسقهم وخروجهم من طاعة الله ومخالفة أمره ونهيه .

وَمَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُو لِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابِ
وَلَكِمْنَ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَاهِ ، وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ
وَلَكِمْنَ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ الْهُلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَللرُّسولِ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ الْهُلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَللرُّسولِ وَلِهِ مِنْ الْهُلِيلِ ، كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً وَالْدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى يَاللّمَا كَيْنِ وَابْنِ السّبِيلِ ، كَنَ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَاللّهُ عَنْهُ وَلَا نَهُ وَلَا نَهُ وَلَا نَهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ الرَّسُولُ مُغَدَّدُهُ ، وَسَاهَ أَنْ اللّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) .

## شرح المفردات

قال المبرد: يقال عاء ينيء إذا رجع ، وأفاءه الله إليه: أى رده وصيره إليه ، والني شرعا: ما أخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير ، ويقال وجف الفرس والبدير يجف وجفاً ووجيفاً : إذا أسرع ، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع ؛ والركاب : ما يركب من الإبل، واحدتها راحلة ، ولا واحد لها من نفظها ، والعرب لا تطبق الفظ الراكب إلا على راكب البعير ، ويسمون راكب الفرس فارساً ، يسلط رسله : أى على أعدائه من غير قتال ولامصاولة بل بإلقاء الرعب في القلوب ، فيكون النيء للرسول يصرفه في مصارفه التي سبتعلمها بعد ، من أهل القوب ، فيكون النيء للرسول يصرفه في مصارفه التي سبتعلمها بعد ، من أهل البلدان التي تفتح هكذا بلا قتال ، ولذى القربى : أى بني هاشي و بني المطلب ، قال المبرد : الله ولة ( بالضم ) الشيء الذي يتداوله القوم بيمم يكون كذا مرة وكذا أخرى ، والد ولة ( بالفتح ) انتقال حال سارة من قوم إلى اليم ، أى فالأولى اسم ألم يتداول من المال ، والثانية اسم ألم ينتقل من الحال ، وما نها كم عنه ، أى مامنعكم عن فعله .

# المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه ما حلّ ببنى النضير من العذاب العاجل كتخريب بيوتهم بأيديهم وتحريق نخيلهم وتقطيعها ، ثم إجلائهم من بعد ذلك عن الديار إلى الشام دون أن يحملوا إلا القليل من المتاع ـ ذكر هنا حكم ما أخذ من أموالهم ، فجعله فيئا لله ورسوله ينفق منه على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عُدّة في سبيل الله ، ولا يقسم بين المقاتلة كالغنيمة ، لأنهم لم يقاتلوا لأجله .

روى أن الصحابة رضى الله عنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم الفي بينهم كما قسم الغنيمة في بدر وغيرها بينهم ، فبين سبحانه الفرق بين

الأمرين ، بأن الغنيمة تكون فيما أتعبتم أنفسكم فى تحصيله وأوجفتم عليه الخيل والركاب، والني في لم تتحملوا فى تحصيله تعبا ، وحينتُذ يكون أمره مفوسًا إلى الرسول يضعه حيث يشاء.

## الإيضاح

( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) أى ماصيره الله إلى رسوله من أموال بنى النضير فهو لله ورسوله ، ولا يجعل غنيمة للجيش يقسم تقسيم الغنائم ، لأنه لم تقاتل فيه الأعداء بالمبارزة ولمصاولة ، بل نزلوا على حكم الرسول فرقاً ورُعْبا ، ولهذا يصرف في وجوه البر والمنافع العامة التي ذكرها الله في هذه الآيات .

أخرج البخارى ومسنم وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم عن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله خاصة ، فكان ينفق على أهله منها نفقة سدنة ، ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عُدّة فى سبيل الله تعالى » .

(ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) أى ولكن جرت سنة الله أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائه ويقذف الرعب فى قلوبهم ، فيستسلمون لهم بلا قتال ولا مصاولة ، كما سلط محمدا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء فنزلوا على حكمه دون اقتحام مضايق الخطوب ، ولا مقاومة شدائد الحروب ، فلا حق المقاتلة فى الني على يكون أمره مفوضا إلى الرسول يصرفه كيف شاء ، ولا يقسمه تقسيم الغنائم .

( والله على كل شي قدير ) فيفعل ما يشاء كما يشاء ، تارة على مايعهد من السبن وأخرى على غير ما يعهد منها كما جرى ابنى النضير من استسلامهم بلا قتال على

مناعة حصونهم وكثرة عَددهم وعُددهم من سلاح وكراع ، وماكان المسلمون يظنون أن هذا سيكون .

و بعد أن أثمّ الكلام في إجلاء بني النضير وفيئهم أعقبه بالكلام في حكم ما أفاء الله على رسوله من قرى الكفار عامة فقال :

(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل) أى ما رده الله إلى رسوله من كفار أهل القرى كفريظة والنَّضير وفَدَك وخَيْبر، فيصرف فى وجوه البر والخير ولايقسم تقسيم الغنائم، بل يعطى للرسول ولذوى قرباه من مؤمنى بنى هاشم و بنى المطلب، ولليتامى الفقراء، وللمساكين ذوى الحاجة والبؤس، ولابن السبيل الذى انقطع عنه ماله، ولا يمكن أن يصل إليه لبعد الشُّقَة وانقطاع طرق المواصلات، وقد كان ذلك حين كانت طرق الوصول شاقة، لكنها الآن سهلة وهى على أساليب شتى، فيمكن المرء أن يطلب ما شاء بحوالة على أى مصرف فى أى بلد على سطح الكرة الأرضية، ومن ثم فهذا النوع لا يوجد الآن.

ثم علل هذا التقسيم بقوله :

(كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) أى و إنما حكمنا بذلك وجعلناه مقسما بين هؤلاء للذكورين ، لئلا يأخذه الأغنياء و يتداولوه فيما بينهم ، و يتكاثروا به ، كاكان ذلك دأبهم فى الجاهلية ، ولا يصيب الفقراء من ذلك شي ً .

(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أى وما أعطاكم الرسول من النيئ وغيره فخذوه فهو اكم حلال ، وما نهاكم عنه فابتعدوا عنه ولا تقرَبوه ، فإن الرسول لاينطق عن الهوى كما قال سبحانه : « وَأَثْرَ لْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلًا إِلَيْهُمْ ﴾ .

أخرج الشيخان وأبو داود والترمذي في جماعة عن ابن مسعود قال: « لعن الله

تعالى الواشمات (۱) والمستوشمات والمتنمصات والمتفدجات للحسن المغيرات لخلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فقالت بلغنى أنك لعنت كيت وكيت، فقال: مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى كتاب الله عز وجل، فقال: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته، قال إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت قوله تعالى: « وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ الرَّسُولُ قد نهى عنه ».

وعن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسم عال : ﴿ لا أُ لَهْ يَنَ أَحَدَ كُمُ مَتَكُنّاً عَلَى أَرِيكُتُهُ يَأْتِيهُ أَمْرِ مُمَا أَمْرِتُ بِهِ أَوْ نَهْمِيتُ عَنْهُ فَيقُولُ لا أُدرى ، ما وجدنا فَى كَتَابِ الله البَعْناهُ ﴾ .

ثم حذرهم من مخالفة أوامر الله ونواهيه فقال :

(واتقوا الله إن الله شديد العقاب) أى واتقوا الله فامتثلوا أوامره ، واتركوا نواهيه ، فإنه شديد العقاب لمن عصاه ، وخالف أمره وأباه ، وارتكب ما عنه زجره ونهاه ، ورسوله تَرَّبُهان عما يريده الله لخير عباده وسعادتهم فى الدنيا والآخرة .

لِلْفُقُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن وَيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن اللهِ وَرضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّ بُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلَهِمْ يُحَبِّونَ مَنْ هَاجَرَ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّ بُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلَهِمْ يُحَبِّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمِمْ

<sup>(</sup>١) الوشم: غرز الإبرة فى عضو من الجسم ثم حشوه بالـكحل، ولمستوشمة: سى تعالب فعل ذلك ، والمتنمصة : مى التي تتكلف تفريج ما بين الثنايا بطرق صناعية .

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةْ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُم المَفْلِحُونَ (٥) وَالَّذِينَ جَاءِوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلاَ تَجُمْلُ فِى قُلُو بِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلاَ تَجُمْلُ فِى قُلُو بِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفَ رَحِيمٌ (١٠) .

### شرح المفردات

التبو<sup>سا</sup>: النزول فى المكان، ومنه المباءة المنزل، والمراد من الدار المدينة، والمراد بالحاجة الحسد والغيظ، وأوتوا: أى أعطى المهاجرون دون الأنصار، ويؤثرون : أى يقدمون ويفضلون، والخصاصة: الحاجة من خصاص البيت ؛ وهو ما يبتى بين عيدانه من الفرَج وكذا كل خُرْق فى مُنْخل أو باب أو سحاب أو برقع، والشح: اللؤم ؛ وهو أن تكون النفس كزة حريصة على المنع، قال شاعرهم:

يمارس نفسا بين جنبيه كَـزَّة إذا همَّ بالمعروف قالت له مهــلا فال الراغب: البخل: المنع، والشح: الحال النفسية التي تقتضي ذلك، وغِلاً أي حسدا و بفضا.

## المعنى الجملي

بعد أن بين مصارف الني على النه ، وذكر أنه لله وللرسول ولذى القربى والميتامى والمساكين ... ذكر هنا أنه أراد بهم فقراء المهاجرين الذين لهم هذه الصفات السامية ، والمناقب الرفيعة ، ثم مدح الأنصار ساكنى المدينة و بالغ فى مدحهم فذكر لهم هذه الفضائل :

- (١) إنهم يحبون الهاجرين .
- (٢) إنهم ليس فى قلوبهم حقد ولا حسد لهم .

(٣) إنهم يفضلونهم على أنفسهم ويعطونهم ماهم فى أشد الحاجة إليه ، وما ذاك إلا لأن الله عصمهم من الشبح المردى والبخل المهلك ، الذى يدسى النفوس و يمنعها من اكتساب الخير وعمل البر.

ثم ذكر أن التابعين لهم بإحسان ، وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة ، يدعون لأنفسهم ومن سبقهم من المؤمنين بالمغفرة ، و يطلبون من الله ألا يجعل في قلو بهم حقدا وحسدا لهم .

# الإيضاح

( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا و ينصرون الله ورسوله) أى إنه أراد بهؤلاء الأر بعة السالفين فقراء المهاجرين الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وترك أموالهم طلبا لمرضاة ربهم ونيلا لثوابه ونصرة لله ورسوله ، و إعلاء لشأن دينه .

(أولئك هم الصادقون) أى هؤلاء هم الصادقون فى إيمانهم، إذ قد فعلوا مايدل على الإخلاص فيه والرغبة الصادقة من نيل المغفرة والكرامة عند ربهم، فهم قد أخرجوا من ديارهم، وهى العزيزة على النفوس، الحببة إلى القلوب.

بلادی و إن جارت علی عزیزه و أهلی و إن ضنوا علی كرام

وتركوا الأموال والمال شقيق الروح ، وكثيرًا ما يُقتل المرء في سبيل الذّود عنه ، وانتزاعه من أيدى غاصبيه ، وما فعلوا ذلك إلا لإعلاء منار الدين ، ورفعة شأنه ، وذيوع ذكره ، فحق لهم من ربهم النعيم المقيم ، وجزيل الثواب بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، كفاء ما قاموا به من جليل الأعمال ، وعظيم الخلال .

روى أن الرجل منهم كان يعصِب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع ، وكان الرجل يتخذ منهم الحفيرة في الشتاء مأنه دثار من غيرها . وعن سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بشّر وا صماليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة ، يدخه ن الجنة قبل الناس بنصف يوم ، وذلك خسمائة سنة » أخرجه أبوداود .

ثم مدح سبحانه الأنصار وأثنى عليهم حين طابت نفوسهم عن الفيء إذ جعل الههاجرين دونهم فقال:

- ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنهسهم ولو كان بهم خصاصة ) أى والذين سكنوا المدينة ، وأشر بت قلو بهم حب الإيمان من قبل هجرة أولئك المهاجرين ، لهم صفات كريمة ، وشيم جليلة تدل على كرم النفس ، ونبل الطباع ، فهم :
- (۱) يحيون المهاجرين ويتمنون لهم من الخير ما يتمنون لأنفسهم ، وقد آخى رسول الله بينهم و بينهم ، وأثل بعض رسول الله بينهم و بينهم ، وأثل بعض الأنصار عن بعض نسائهم للمهاجرين ، طيبة بذلك نفوسهم ، قريرة به أعينهم .

روى أحمد عن أنس فال: «قال المهاجرون: يارسول الله مارأينا مثل قوم قدمنا عليهم حسن مواساة فى قديل ، ولا حسن بذل فى كثير ، لقد كفونا المثونة ، وأشركونا فى المهيأ ، حتى القد خشينا أن يذهبوا بالأجركله ، قال لا ، ماأثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم».

وقال عمر: وأوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم كرامتهم. وأوصى بالأنصار خيراً، الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفو عن مسيئهم.

(٢) لايطمحون إلى شيءً مما أعطيه أولئك المهاجرون من الفي وغيره .

روى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ، فقالوا أموالنا بيننا قطائع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوغير ذلك ؟ قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ فقال : هم قوم لايعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمر ، فقالوا نعم يارسول الله » .

(٣) يقدمون ذوى الحاجة على أنفسهم ، ويبدءون بسواهم قبلهم ، حتى إن من كان عنده امرأتان ينزل عن إحداها ويزوجها واحداً من المهاجرين .

أخرج البخارى ومسلم والمترمذى والنسائى عن أبى هر يرة قال: «أنى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصابنى الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليسلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة أما يارسول الله، فذهب إلى أهله؛ فقال لامرأته أكرمى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ماعندى إلا قوت الصبية، قال إذا أراد الصبية العشاء فنوسمهم، وتعمل فأطفئى السراج ونطوى الليلة لضيف رسول الله فغمات، ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال عليه الصلاة في والسلام: لقد عجب الله الليلة من فالان وفلانة وأنزل فيهما (وَيُونُ مِنْ وَنَ عَلَى أَنْهُ سَهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) ».

ثم بين سوء عاقبة الشح فقال:

(ومن يوق شح نفسه فأونئك هم المفلحون) أى ومن يحفظوا أنفسهم مرف الحرص على المال والبخل به فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب ، الناجون من كل مكروه .

أخرج الترمذى وأبو يعلى وابن مردويه عن أنس مرفوعا « لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان نار جهنم فى جوف عبسد أبدًا ، ولا يجتمع الإيمان والشح فى قلب عبد أبدًا »

وأخرج أحمد والبخارى فى الأدب ومسلم والبيهة عن جابر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسير عال: «ا قوا الظهر، فإن الظلم ظلمات يوم الفيامة ، والقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلك ، حلهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » .

وروى الأموى عن ابن مسعود أن رجلا أناه فقال: إنى أخاف أن أكون قد هلـكت، قال وماذاك؟ قال: سمعت الله يقول (وَمَنْ بُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) وأنا رجل

شحيح لا أكاد أخرج من يدى شيئًا ؛ فقال ابن مسعود : ليس ذاك الذى ذكر الله تعالى ، إنما انشح أن تأكل مال أخيك ظاما ، ولـكن ذلك البخل ، و بئس الشيء البخل -- ففرق بين الشح والبخل .

ونيس المراد من تقوى الشح الجود بكل مايمك ؛ نقد روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « برئ من الشح من أدى الزكاة ، وقرى الضيف ، وأعطى فى النائمة » .

(والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر انا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) أى والتابعون للفريقين بالإحسان إلى يرم القيامة يقولون : ربنا اغفر لنا ذنو بنا ، واغفر لإخواننا في الدين الذين سبفونا بالإيمان .

قال ابن أبى ليلى : الناس على ثلاث منازل : المهاجرين ، والذين تبوءوا الدار والإيمان ، والذين جاءوا من بعدهم . فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل .

وفى هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، لأنه جعل لمن بعدهم حظا فى الني ما أفاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم ، ومن أبغضهم أو أبغض واحدا منهم أواعتقد فيهم شرا فلاحق له فى الني .

و ردي بدءوا في الدعاء بأنفسهم نقوله صلى الله عليه وسلم : « ابدأ بنفسك شم بمن نعول » ..

(ولاتجعل فى تلو بنا غلاّ للذين آمنوا) أى و يدعون الله ألا يجعل فىقلوبهم حسدا وحقدا للمؤمنين جميعا .

والحقد والحسدها رأس كل خطيئة ، وينبوع كل معصية ، فهما يوجبان سفك الدماء والبغى والظلم والسرقة ، وسائر أنواع الفجور .

وبحو الآية قوله في سورة براءة «وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ بِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُومُهُمْ ۚ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ۚ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ . وفى الآية إيماء إلى وجوب محبة مَن تقدمهم من المؤمنين ومراعاة حقوقهم لإخواتهم فى الدين والسبق بالإيمان .

(ربنا إنك رءوف رحيم) أى ربنا إنك عظيم الرأفة بعبادك ، كثير الرحمة هُم ، فأجب دعاءنا .

وفى الآية حثُّ على الدعاء للصحابة ، وصفاء القلوب من بغض أحد منهم .

وعن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه : « لِلْفَقَرَاءَ اللهَ ابْنَ عَمْ قَرأَ عليه « والذين اللهَ المُهَاجِرِينَ » ثم قال : هؤلاء المهاجرون ، أفهنهم أنت ؟ قال لا ، ثم قرأ عليه « والذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِمْ » الآية ، ثم قال هؤلاء الأنصار فأنت منهم ؟ قال لا ، ثم قرأ عليه : « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ » الآية ، ثم قال : أفهن هؤلاء أنت ؟ قال أرجو ، قال : نيس من هؤلاء من سبّ هؤلاء .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئَنْ أُخْرِجْتُم لَنَخْرُ بَجَنَّ مَعَكُم وَ لَا نُطِيعُ فِيكُم أَحَدًا أَبَدًا ، وَإِنْ قُو تِلْتُهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَا ذِبُونَ (١١) لَئَنْ أُخْرِجُوا وَإِنْ قُو تِلُوا لاَ يَنْصُرُونَهُمْ ، وَلَئَنْ نَصَرُوهُم لَيُولُنَّ لاَ يَخْرُ بُحُونَ مَعَهُم ، وَلَئَنْ نَصَرُوهُم لَيُولُنَّ لاَ يَخْرُبُونَ مَعَهُم ، وَلَئَنْ نَصَرُوهُم لَيُولُنَّ لاَ يَخْرُبُونَ مَعَهُم ، وَلَئَنْ نَصَرُوهُم لَيُولُنَّ لاَ يَخْرُدُه وَلَئِنْ اللهِ ، وَلَئَنْ نَصَرُوهُم مِنَ الله ، الله مَنْ الله ، الله مَنْ الله وَلَيْ الله مَنْ الله وَلَيْ الله وَلَا يَعْمَلُونَ (١٢) لاَ يَقَالَى الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَلَا الله وَالله والله وَله وَالله والله وال

ا كُفُرُ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِى لِامِنْكَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) فَدَكَ أَ فَاكُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) فَ حَمَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيها وَذَلِكَ جَزَاءِ الظَّالِمِينَ (١٧) .

## شرح المفردات

نافقوا: أى أظهروا غير ما أضمروا، وبالغوا فى إخفاء عقائده، والإخوان: الأصدقاء واحدهم أخ، والأخ من النسب جمعه إخوة، لننصرنكم: أى لنعاوندكم، ليولن الأدبار: أى ليفرن هار بين، أشد رهبة فى صدورهم من الله: أى إنهم يخافونكم فى صدورهم أشد من خوفهم لله، لايفقهون: أى لايعلمون عظمته تعالى حتى يخشوه حق خشيته، جميعاً: أى مجتمعين، محصلة: أى بالدروب والخنادق وغيرها، جُدر: أى حيطان واحدها جدار، بأمهم: أى حربهم، وشتى: أى متفرقة، واحدها شتبت، وبال أمرهم: أى سوء عاقبتهم، من قولهم: كلاً و بيل: أى وخيم سيئ العاقبة.

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه ما حدث ابنى النضير من الاستسلام خوفا ورهبة ، لما قذفه فى قلوب، من الرعب ، ثم ذكر مصارف الفيء التى تقدمت – أردفه بذكر محصل من مناصحة المنافقين عبد الله بن أبي ابن ساول ورفقته لأوائك اليهود ، وتشجيعهم لهم على الدفاع عن ديارهم ومحار بتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قصه الله علينا وفسله أثم تفصيل ، ليكون فى ذلك عبرة لنا ؛ و إنا انشاهد كل يوم أن الناس يضل بعضهم بعضا و يغوونهم ثم يتركونهم فى حيرة من أمرهم لا بجدون لهم مخلصا مما وقعوا فيه .

أخرج ابن إسحق والن المنذر وأبونُعيم عن ابن عباس: أنها نزلت في رهط من

بنى عوف ، منهم عبد الله بن أبى ان سلول ، ووديعة بن مالك ، وسُوَ بد وداعس بعثوا إلى بنى النضير بنا قصه الله علينا فى كتابه .

# الإيضاح

(ألم تر إلى الذين الفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الحكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً). تقدم أن قلنا في غير موضع إن مثل هذا الأسلوب (ألم تر) يراد به التعجيب من حال المحدّث عنه ، وأن أمره غاية في الغرابة ، وموضع للدهشة والحيرة .

فهؤلاء قوم من منافق المدينة لهم أقوال تخالف مايبطنون ، منهم عبد الله بن أبى وشيعته رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع يحاصر بنى النضير ويقاتلهم ، فأرسلوا إليهم يقولون لهم : إنا قادمون لمساعد تبكم بخيلنا وَرَجْلنا ، ولانسلمكم لحمد أبداً ؛ فجراوا في قتالهم ، ولا تهنوا في الدفاع عن دياركم وأموالكم ، حتى إذا اشتد الحصار ، وأوغل المسلمون في الدخول في ديارهم ، وتحريق نخيلهم ، وهدم بيوتهم رأى بنو النضير أن تلك الوعود كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، وأنهم بين أمرين :

- (١) الاستسلام وقبول حكم محمد عليهم .
  - (٢) إفناؤهم وتخريب ديارهم .

وقد أدخل الله الرعب فى قلوبهم ، فاختاروا الدنيّة ، وقبلوا الجلاء عن الدير واستبان لهم أن المنافقين كانوا كاذبين لاعهود لهم ولا وعود ، كما هو دأبهم فى كل زمان ومكان .

و بعد أن كذبهم على سبيل الإجمال كذبهم تفصيلا ليزيد تعجيب المحاطب من حالهم ، وايبين له مبلغ خبث طويّتهم ، وشدة جبنهم ، وفزعهم من القتال ، وأن هذه الوعود أقوال كاذبة لاكتها ألسنتهم وقلو بهم منها تراء فقال : ( لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، وائن قوتلوا لا ينصرونهم وائن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ) أى لئن أخرج بنو النضيير من ديارهم فأجلوا عنها لا يخرج معهم المنافقون الذين وعدوهم بالخروج من ديارهم ، ولئن قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم لا ينصرونهم ، وائن نصروهم ليولن الأدبار منهزمين عن محمد وأصحابه ، هار بين منهم خاذلين لهم ، ثم لا ينصر الله بنى النضير .

وهذا إخبار بالغيب ، ودليل من دلائل النبوة ، ووجه من وجوه الإعجاز ، فإنه قدكان الأمركما أخبر الله قبل وقوعه .

والخلاصة — إن بنى النضير أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون ، وقوتلوا فما نصروهم ، ولوكانوا قد نصروهم لتركوا النصرة وانهزموا وتركوا أولئك اليهود في أيدى الأعداء .

ثم ذكر السبب في عدم نصرتهم لليهود والدخول مع المؤمنين في قتال فقال : ( لأنتم أشدٌ رهبة في صدورهم من الله ) أي إنهم يخافونكم أشد مما بخافون الله ، ومن ثممّ لم يجرءوا على الدخول معكم في قتال ، وأساموا اليهود يحكم عليهم الرسول بما يشاء .

ثم ذكر سبب الرهبة لهم من دون الله فقال:

( ذلك بأسهم قوم لايفقهون ) أى وكانت هذه الرهبة لكم فى صدورهم أشد من رهبتهم لله من أجل أنهم لايفقهون قدر عظمته تعالى ، فهم لذلك يستخفّون بمعاصيه ولا يرهبون عقابه قدر رهبتهم لكم .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُه : « إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً » .

ثم أكد حين اليهود والمنافقين وشديد خوفهم منهم فقال:

(الايقانلونكم جميعا إلا في قرَّت محصنة أو من وراء جُدُّر ) أي إن هؤلاء اليهود

والمنافقين قد ألقى الرعب فى أبوبهم، فلا يواجهونكم بقتال مجتمعين، لأن الخوف والهلم بلغا منهم كل مبلغ ، بل يقاتلونكم فى قرى محصنة بالدروب والخنادق ونحوها ، ومن وراء الجدر والحيطان وهم محاصرون .

ثم بين أن من أسباب هذا الجبن والخوف \_ التخاذل وعدم الاتحاد حين اشتداد الخطوب فقال:

( بأسهم بينهم شديد ) أى بعضهم عدو لبعض، فلا يمكن أن يقاتلوا عدوا لهم وهم فى تخاذل وانحلال ، ومن ثم استكانوا وذلوا .

وفى هذا عبرة للسلمين فى كل زمان ومكان ، فإن الدول الإسلامية ما هدّ كيانها ، وأضعفها أمام أعدائها إلا تخاذلها أفرادا وجماعات ، وانفراط عِقْد وحدتها ، ومن ثم طمع الأعداء فى بلادهم ودخلوها فاتحين وأذاقوا أهلها كؤوس الذل والهوان وفر قوهم شَذَرَ مذَر ، وجعلوهم عبيدا أذلاء فى بلادهم والتهموا ثرواتهم ، ولم يبقوا لهم إلا النّفاية وفُتات المو يَّد . ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وعسى الله أن يأتى بالفتح أو نصر من عنده ، فيستيقظ المسلمون من سُباتهم ، ويثو بوا إلى رشدهم ، فيستميدوا سابق مجده ، وتدول الدولة لهم :

فيوما لنبأ ويوما علينا ويوما نُساء ويوما نُسرُ

شم زاد ما سلف توكيدا فقال:

( تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) أى إنك أيها الرسول إذا رأيتهم مجتمعين خِلْتهم متفقين وهم مختلفون غاية الاختلاف ، لما بينهم من إحَن وعداوات ، فهم لايتعاضدون ولا يتساندون ولا يرمون عن قوس واحدة .

وفى هذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم ، وحثُّ للعزائم الصادقة على حربهم ، فإن لمقاتل متى عرف ضعف خصمه ازداد نشاطا وازدادت حميَّته وكان ذلك من أسباب نصرته عليه .

ثم بين أسباب النفرة وانحلال الوحدة فقال :

( ذلك بأمهم قوم لايعقلون ) أى ذلك التفرق من جَرَاء أن أمئدتهم هواء ، فهم قوم لايغقهون سر نظم هذه الحياة ، ولا يعلمون أن الوحدة هي سر النجاح ، ومن ثم تخاذلوا وتفرقت كلتهم ، واختلف جمعهم ، واستهان بهم عدوهم ، ودارت عليهم الدائرة .

ثم أرشد إلى أن هؤلاء ليسوا ببدع فى الكافرين ، بل قد سبقهم غيرهم ممن كان حقه أن يكون عبرة لهم فقال :

( كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ) أى مثل بنى النضير مثل الميهود من بنى قَيْنُهُماع الذين كالوا حول المدينة وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة وأجلاهم إلى أذرعات بالشام ، وذاقرا سوء عاقبة كفرهم إثر عصيانهم قبل وقعة بنى النضير التي كانت سنة أربم للهجرة .

والخلاصة - إنهم قد كانت لهم أسوة ببنى قينقاع ، فجروحهم لاتزال دامية ، وآثار خَذَلامهم لاثرال بادية للعيان ، وقد كان من حق ذلك أن يكون عبرة مائلة للم ولكنهم قوم لايفقهون ولا يعتبرون بالمثلات التي يرونها رأى العين .

( ولهم عذاب أليم ) لا يقادر قدره ، ولا يعرف كنهه سوى علام الغيوب .

أَمْ صَرِب لليهود والمنافقين مثلاً آخر أشد نكالا وأوجع إيلاما فقال:

(كشل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلماكفر قال إنى برىء منك إلى أخاف الله رب العالمين أى مثل هؤلاء المنافقين الذيز. وعدوا اليهود من بنى النضير النصرة إن قوتلوا، أو الخرج معهم إن أخرجوا ، ومثل بنى النضير في غرورهم بوعودهم وإسلامهم إياهم في أشد حاجتهم إليهم وإلى نصرتهم - كثل الشيطان الذي غرة إنسانا ووعده النصرة عند الحاجة إليه إذا هو كفر بالله واتبعه وأطاعه ، فلما احتاج إلى نصرته أسلمه وتبرأ منه وقال : إنى أخاف الله رب العالمين إذا أنا نصرتك ، لئلا يشركني معك في العذاب .

والخلاصة — إن مثل اليهود في اغترارهم بمن وعدوهم النصرة من المنافقين بقولهم لهم : لئن قوتلتم لننصرنكم ، ولما جدّ الجدّ واشتد الحصار والقتال تخلّوا عنهم وأسلموهم للهكلْكة \_ كمثل الشيطان إذ سوّل للإنسان الـكفر والعصيان ، فلما دخل فيه تبرأ منه وتنصل وقال : « إنى أخاف الله رب العالمين » .

ولا تجد مثلاً أشد وقعا على النفوس، ولا أنكى جُرحاً فى القلوب من هذا المثل، لمن اعتبر وادّ كر، ولكنهم قوم لايعقلون.

ثم ذكر عاقبة الناصح والمنصوح فقال :

( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدَين فيها ، وذلك جزاء الظالمين ) أى فكان عاقبة الآمر بالكفر والداخل فيه ـ الخلود فى النار أبدا ، وهكذا جزاء الظالمين لأنفسهم بالكفركيهود بنى النضير والمنافقين الذين وعدوهم بالنصرة .

يَـاَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ اَفْسُ مَاقَدَّمَتْ لِغِدِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرَ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) وَلاَ تَـكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأْنسَاهُمْ أَنْ اللهَ خَبِيرَ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) وَلاَ تَـكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأْنسَاهُمْ أَنْ اللهَ مَهُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩) لاَيَسْتُوى أَصْعَابُ النَّارِ وَأَصْعَابُ أَنْ النَّارِ وَأَصْعَابُ النَّارِ وَأَصْعَابُ الْمَا رُونَ (٢٠) المَنتُوعِي أَصْعَابُ النَّارِ وَأَصْعَابُ الْمَا رُونَ (٢٠) .

# شرح المفردات

ما قدمت : أى أى شي قدمت ، وعد : هو يوم القيامة ؛ سمى بذلك لقر به ، فكل آت قريب كما قال : و إن غداً لناظره قريب . نسوا الله : أى نسوا حقه فتركوا أوامره، ولم ينتهوا عن نواهيه ، فأنساهم أنفسهم : أى أنساهم حظوظ أنفسهم فلم يقدموا له خيرا ينفعها .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر المضلين من المنافقين ، و بيّن أن ما يقولون غير ما يبطنون ، وأن مثلهم كمثل الشيطان في الإغواء والإضلال ، ثم أعقبه بذكر الضالين من بني النضير وكيف خُدعوا بتلك الوعود الخلاّبة التي كانت عليهم وبالا ونكالا ، وكان فيها سوء حالهم في دنياهم ودينهم – شرع ينصح المؤمنين بلزوم التقوى ، وأن يعملوا في دنياهم ما ينفعهم في أخراهم حتى ينالوا الثواب العظيم ، والنعيم المقيم ، وألا ينسوّا حقوق الله ، فيجعل الرين على قلوبهم ، فلا يقدموا لأنفسهم ما به رشادهم وفلاحهم .

## الإيضاح

( یأیها الذین آمنوا اتقوا الله ) فافعلوا ما به أمر ، واترکوا ما عنه نهی وزجر . ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) أی واتنظروا ماذا قدمتم لآخرتکم مما ینفعکم یوم الحساب والجزاء ، یوم تذهل کل مرضمه عما أرضمت ، وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ، ولکنهم من توقع العذاب حیاری .

( وانقوا الله ) تكرير للتوكيد ، لما يستدعيه الحال من التنبيه والحث على التقوى التي هي الزاد في المعاد .

ثم وعد وأوعد و بشر وأنذر فقال :

( إن الله خبير بما تعملون ) أى إنه تعالى عليم بأحوالكم لايخفى عليه شي من شئونكم ، فراقبوه فى جليل أعمالكم وحقيرها ، واعلموا أنه سبحانه سيحاسبكم على النقير والقطمير ، والقليل والكثير ، ولا يفوته شي من ذلك .

ثم ضرب لهم الأمثال تحذيرا و إنذارا فقال:

( ولا تكونوا كالدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) أى ولا يكن حالكم كحال قوم تركوا العمل بحقوق الله التي أوجمها على عباده ، فران على قلومهم وأنساهم العمل

الصالح الذي ينجيهم من عقابه ، فضلوا ضلالا بعيدا ، فجازاهم بما هم له أهل ، وما هم مستحقون ، حراء وفاقا لما دستو، به أنفسهم وأوقعوها في المعاصي والآثام ، ومن ثم حكم عليهم بالهلاك فقال :

( أولئك هم الفاسقون ) أى أولئك هم الذين حرجوا من ضاعة الله فاستحقوا عقامه بوم القيامة .

وَنَعُو الْآَيَةَ قُولُهُ نَعَالَى : ﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لَاَتُلُهِ كُمْ أَمُّوَ الْسَكُمُ وَلَا أَوْ لَاذُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ » .

خطب أبو بكر فقال : أمّا تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ هُن استطاع أن يقضى الأجل وهو فى عمل الله عز وحل فليفعس ، ولن تنالوا ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل ، إن قوما جعلوا آجالهم اغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم فقال : « وَلاَ تَكُونُواكَالَّذِينَ نَسُوا الله وَأَنْساهُم وَ أَنْهُمهُم » أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدِموا على ما قدَّموا فى أيام سلفهم ، وخلوا بالشَّقوة والسعادة ، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن ، وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار ، هذا كتاب الله لاتفنى عجائبه ، فاستضيئوا منه ليوم ظامة ، واستبضيئوا بسنائه و بيانه . إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى : « إِنَّهُم كَانُوا يُسارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَماً وَكَانُوا الله ، ولا خير في من يغلب لاياد به وجه الله ، ولا خير في مال لاينفق في سبيل الله ، ولا خير فيمن يغلب جهله حلمة ، ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لائم .

ثم وازن بين من يعمل الحسنات ، ومن يجترم السيئات فقال :

( لايستوى أسحاب النار وأصحاب الجنة )أى لايستوى الذين نسوا الله فاستحقوا الخلود فى النار ، والذين اتقوا الله فاستحقوا الخلود فى الجنة .

ونحو الآية قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَخُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِاتِ سَواء عَمْيَاهُمْ وَتَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْدَكُمُونَ ﴾ وقوله : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُعْرِدِينَ فِي الْأَرْضِ ، أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّاتِ كَالْمُمْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ، أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّةِينَ كَالْمُمْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ، أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّةِينَ كَالْمُهُمَّادِ؟ ﴾ .

أتم بين عدم استوائهما فقال:

(أصحاب الجنة هم الفائزون) أى أصحاب الجنسة هم الفائزون بكل مطلوب ، الناجوز من كل مكروه .

وفى هذا تنبيه إلى أن الناس لفرط غفلتهم وقلة تفكرهم فى العاقبة ، وتهالكهم على إيثار العاجلة ، واتباعهم للشهوات الفانية ،كأنهم لايعرفون الفرق بين الجنة والنار ، وشاسع البون بين أصحابهما ، وأن الفوز لأصحاب الجنة ، فمن حقهم أن يعلموا ذلك بعد أن نُبتّهوا له ، كما تقول لمن عق أباه : هو أبوك \_ تجعله كأنه لايعرف ذلك فتنبهه إلى حق الأبوة الذي يقتضى البر والعطف .

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَتِلكُ الْأَمْثالُ فَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) هُوَ اللهُ اللّذِي لاَ إِللَّهَ إِلاَّ هُو عَالِمُ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُو اللهُ اللّذِي لاَ إِللَّهَ إِلاَّ هُو اللّهُ الْفَيْنِ الْقَدْرِينُ الْفَيْنِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

## شرح المفردات

خاشعا : أي منقادا متذللا ، متصدعا : أي متشققا ، خشية الله : أي خوفه وشديد عقابه ، الغيب : ما غاب عن الحسّ من العوالم التي لانراها ، والشهادة : ما حضر من الأجرام المادية التي نشاهدها ، القدوس : أي المنزء عن النقص ، السلام : أي الذي سلم الخلق من ظلمه إذ جعلهم على نُظُم كَفيلة برقيهم ، المؤمن : أى واهب الأمن ، فكل مخلوق يعيش في أمن ؛ فالطائر في جوَّه، والحية في وكرها، والسمك في البحر تعيش كذلك ، ولا يعيش قوم على الأرض مالم يكن هناك حراس يحرسون قراهم و إلا هلـكوا ، العزيز : أي الغالب على أمره ، الجبار : أي الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه ، المتكبر : أي البليغ الـكبرياء والعظمة ، سبحان الله عما يشركون : أي تنزه ربنا عما يصفه به المشركون ، الخالق : أي المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة ، والبارئ : أي المبرز لها على صفحة الوجود بحسب السنن التي وضعها والغرض الذي خلقت له ، المصوّر : أي الموجد الأشياء على صورها ومختلف أشكالها كما أراد ، الأسماء الحسني. أي الأسماء الدالة على محاسن المعانى التي تظهر في مظاهر هذا الوجود ، فنظم هذه الحياة و بدائع مافيها دليل على كمال صفاته ، وكمال الصفة يرشد إلى كمال الموصوف .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فرق المصلين من المنافقين والصالين من اليهود وغيرهم وأمر عباده المؤمنين بالتقوى ، استعدادا ليوم القيامة \_ ذكر هنا أن لهم مرشدا عظيما و إماما هاديا هو القرآن الذي يجب أن تخشع لهيبته القلوب ، وتتصدع لدى سماع عظاته الأفئدة ، لما فيه من وعد ووعيد وبشارة و إنذار وحكم وأحكام ، فلو أنا ألهمنا الجبل عقلا وفهيمه وتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل ، فكيف بكم

أيها البشر لاتلين قلوبكم ولا تخشع وتتصدع من خشيته ؟ وقد فهمتم عن الله أمره ، وتدبرتم كتابه .

و بعد أن وصف القرآن بالعظم أتبعه بوصف عظمة المنزِّل للقرآن ذى الأسماء الحسنى الذى يخضع له ما فى السموات والأرض و ينقادون لحــكه وأمره ونهيه .

# الإيضاح

( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشما متصدّعا من خشية الله ) أى لو جمل فى الجبل عقل كما جعل فيكم أيها البشر ، ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع وتشقق من خشية الله .

وهذا تمثيل لعلوّ شأن القرآن وقوة تأثير ما فيــه من المواعظ والزواجر ، وفيه تو بيخ للإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه حين قراءة القرآن وتدبر ما فيه من القوارع التي تذل لها الجمال الراسيات .

(وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) أى وهده الأمثال التى أودعناها الفرآن وذكرناها فى مواضعها المتى ضربت لأجلها ، واقتضاها الحال من نحو قوله : « وَ إِنَّ مِنَ الحِجَارَةِ كَ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ، وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُ جُ مِنْهُ اللّهِ » وقوله : « وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُمُ هُونَ خَشْيَةِ اللهِ » وقوله : « وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُمُ قَسَتْ فَيَخُرُ جُ مِنْهُ المَاء ، وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُمُ هُونَ خَشْيَةِ اللهِ » وقوله : « وَلَوْ أَنَ قُرْ آنَا قُلُو بُكُم فَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهَى كَالحُخْوَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَمْوَةً » وقوله : « وَلَوْ أَنَ قُرْ آنَا فَيُونَ آنَا فَرُ آنَا مُنْ أَوْ كُلُم فَي اللّهِ هُونَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله الله الله الله الآخرة والأولى ، وأدخله فى سقر ، وما أدراك ماسقر ، واند عنها لانبق ولاتذر .

ثم وصف سبحانه نفسه بجليل الصفات ، التي هي سر العظمة والجلال ، لخالق الأرض والسموات فقال :

(هو الله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم) أى إنه لاربّ غيره ، ولا إله في الوجود سواه ، فكل مايعبد من دونه من شجر أوحجر أوصنم أوملك فهو باطل ، وهو يعلم جميع الكائنات الشاهدة لنا والغائبة عنا ، ولا يخفي عليه شي في الأرض ولا في السموات ، وهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الحاوقات ، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما .

(هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبر المتكبر سبحان الله عما يشركون) أي هو الله المالك لجميع الأشياء ، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة ، المنزه عن كل عيب ونقص ، الذي أمن خلقه أن يظلمهم ، وهو الرقيب عليهم كا قال «وَالله على كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ » وقال : «أَ فَنَ هُو قَائِم مَ كَلِي كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَت » والذي عز كل شيء فقهره ، وغلب الأشياء بعظمته وجبروته ، فلا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته كا ورد في الصحيح : « العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فن نازعني واحداً منهما عذبته » تنزه ربنا عما يقوله المشركون من الصاحبة والولد في الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

(هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى) أى هو الله الخالق لجميع الأشياء المبرز لها إلى عالم الوجود على الصفة التي أرادها كما قال: « فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا الله مَا الله علم المفات الحسنى التي وصف بها نفسه لا يشركه فيها أحد سواه.

( يسبح له مافى السموات والأرض) تقدم الكلام فى هـذا فى مثل قوله : « تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَ إِنْ مِنْ شَىْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَمَّدُهِ وَلَـكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » . ( وهو العزيز الحكيم ) أى وهو الشديد الانتقام من أعدائه ، الحكيم فى تدبير خلقه ، وصرفهم في في في هو كامل القدرة كامل العلم .

اللهم ونقنا للهدى والرشاد في يوم المعاد .

# خلاصة ماحوته السورة الكريمة من المقاصد والأغراض

- (١) تَنْزَيْهُ اللهُ لَنْمُسَهُ عَنْ كُلُّ نَقْصَ .
- (٢) ذكر غلبة الله ورسوله لأعدائه .
- (٣) تقسيم الفي الذي أخذ من بني النضير مع ذكر المصارف التي يوضع فيها .
- (٤) أخلاق المنافقين المضلين ، وأخلاق أهل الكتاب الضالين مع ضرب المُثَلَ لهم .
  - (٥) ذكر نصائح المؤمنين .
  - (٦) إعظام شأن القرآن و إجلال قدره .
  - (٧) وصف الله سبحانه نفسه بأوصاف الجلال والكمال .

#### سورة المتحنة

هي مدنية ، وآيها ثلاث عشرة ، نزلت بعد الأحزاب .

ومناسبتها لما قبلها :

- (۱) إنه ذكر هناك موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب ،
   وذكر هنا نهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء ، لئلا يشهوا المنافقين .
- (۲) إنه ذكر هناك المعاهدين مر أهل السكتاب، وذكر هنا المعاهدين.
   من المشركين .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا يُهُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخِذُوا عَدُوَّى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْلِياً ، تَلْقُونَ الْسُولَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا عِاجَاءَكُمْ مِنَ الحُقِّ ، يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُم ۚ إِنْ كُنْتُم ۚ خَرَجْتُم ۚ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُم ۚ إِنْ كُنْتُم ۚ خَرَجْتُم ۚ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَالْبَيْعَ مَرْضَاتِي ، تُسِرُونَ إِلَيْهِم ۚ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِهَا أَخْفَيْتُم وَمَا أَعْلَمُ مَا يَعْمَلُهُ مِنْكُم وَقَدْ ضَلَّ سَوَاءِ السَّبِيلِ (١) إِنْ يَنْقَفُو كُم يَكُونُوا وَوَدُّوا لَكُم قَعَدُ ضَلَّ سَوَاءِ السَّبِيلِ (١) إِنْ يَنْقَفُو كُم يَكُونُوا لِيَكُم أَيْدِيَهُم وَأَلْسِنَتَهُم وَالله وَ وَوَدُّوا لَكُم قَعَدُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله وَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُم أَنْ مَنْ مُنْ وَلَا أَوْلاَدُكُم وَالله وَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُم مُنْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم وَلَا أَوْلاَدُكُم مِنْ مَنْ مَلُونَ بَصِيرِه وَلاَ أَوْلاَدُكُم مِنْ مَنْ مَنْ مَا لَهُ مَلُونَ بَصِيرِه وَلاَ أَوْلاَدُكُم مِنْ وَالله مُ عَنْ مَا لَعْمَلُونَ بَصِيرِه وَلاَ أَوْلاَدُكُم مِنْ وَالله مُ مِنْ مَا لَا مُعَلَمُ مَنْ فَعَلَمُ مَا وَاللّه مُ مِنْ مَا يُعْمَلُونَ بَصِيرِه وَلاَ أَوْلاَدُكُم مِنْ وَالله وَلَوْلَهُ مُنْ وَلَا أَوْلاَهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَهُ وَلَا أَنْ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْلُولُ وَلَا وَالله وَالله وَلَا أَوْلاَ وَالله و

### شرح المفردات

تلقون إليهم بالمودة : أى ترسلون إليهم أخبار الرسول بسبب المودة التي بينكم و بينهم ، يخرجون الرسول و إياكم : أى من مكة ، أن تؤمنوا بالله : أى لأجل

إيمانكم بالله ، ضل : أى أخطأ ، وسواء السبيل : أى الطريق المستوى وهو طريق المحق ، إن يتقاوكم : أى يظفروا بكم ، وأصل الثقف : الحذق فى إدراك الشيء وفعله ومنه رجل ثقف نقف ، بالسوء : أى بما يسوءكم من القتل والأسر والشتم ، وودّوا لو تكفرون : أى وتمنوا كفركم ، أرحامكم : أى قراباتكم ، يفصل بينكم : أى يفرق بينكم من شدة الهول .

## المعنى الجملي

روى البخارى ومسم وغيرهما «أن سارَّةالتي كانت مغنية ونائحة بمكة أتت المدينة تشكو الحاجة ، فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب أن يعطوها مايدفع حاجتها ، فأعطوها نفقة وكسوة وحملوها ، فجاءها حاطب بن أبى بلتَّعة ( مولى عبد الله بن حيد بن عبد العُزَّى ) فأعطاها عشرة دنانير وكتب معها كتابا إلى أهل مكة ، هذا صورته :

من حاطب من أبي بلتمه إلى أهل مكة . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم خذوا حِذْركم ، فأخبره جبريل به ، فبعث إليها عليًّا وعماراً وطلحة والرُّبير والمقداد وأبا مرثيد وكانوا فرسانا . وفال : انطلقوا حتى تأتوا روْضة خاخ ( موضع ) فإن بها ظعينة ( امرأة ) معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة ، فحذوه منها وخلوها فإن أبت فاضر بوا عنقها ، فأدركوها فجحدت وحلفت ، فهموا بالرجوع ، فقال على " : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسل سيفه وقال لها : أخرجي الكتاب، أو ألقي مامعك من الثياب ، فأخرجته من عقاص شعرها ، فأحضر رسول الله عليه وسلم عاطبا وقال له : ما حملك عليه ؟ فقال : يارسول الله ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششتك منذ نصحتك ، ولا أحببتهم منذ فارقتهم ، ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششتك منذ نصحتك ، ولا أحببتهم منذ فارقتهم ، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم ، فأحببت إذ فاتني النسب فيهم المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم ، فأحببت إذ فاتني النسب فيهم

أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي ، وما فعنت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني، فصد قه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذره ، فقال عمر : دعني يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنه شهد بدرا ، وما يدريك لمل الله اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ماشئتم فقد غفرت لكم ، فنزلت : «يا أَيُها الله اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ماشئتم فقد غفرت لكم ، فنزلت : «يا أَيُها الله يَن آمَنُوا لاَ رَتَّا خذُوا عَدُو ي وَعَدُو كُمْ أَوْ لِياء » الآية .

## الإيضاح

(يُــأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوًى وعدوكم أولياء) أى لاتجعلوا الكفار أنصارا وأعوانا لــكم .

تم فسر هذه الموالاة فقال :

(تلقون إليهم بالمودة) أى تباغونهم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التى لاينبغى لأعدائه أن يطلعوا عليها من خطط حربية ، أو أعمال نافعة فى نشر دينه وبثّ دعوته بسبب مابينكم و بينهم من مودة .

ثم ذكر أن مما يمنع هذا الاتخاذ أمرين :

- (۱) (وقد كفروا بما جاءكم من الحق) أى وقد كفروا بالله ورسوله وكتابه الذى أنزله عليكم، فكيف بكم بعد هذا تجعلونهم أنصارا وتسرّون إليهم بما ينفعهم ويضر رسولكم. ويعوق نشر دينكم .
- (٣) (يخرجون الرسول و إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) أى يخرجون الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد و إخلاص العبادة لله وحده ولم يكن لهم جريرة ولا جُرم سوى ذلك .

ونحو الآية قوله: «وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُوْمِنُوا باللهِ الْعَزِيزِ الحُمْيِدِ» وقوله: « الَّذِينَ أُخْرِ جُوا منْ دِيَارِ هِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ » . وفى هذا تهييج لهم على عداوتهم وعدم موالاتهم ، ثم زادهم تهييجا بقوله :

( إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى ) أى إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى ، باغين مرضاتى عنكم ، فلا توالوا أعدائى وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم حنَقا عليكم وسخطا لدينكم .

ثم توعد من يفعل ذلك وشدد النكير عليه وذكر ما فيه أعظم الزجر له فقال: (ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل) أى ومن يفعل هذه الموالاةو يبلغ أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدائه فقد جار عن قصد الطريق التي توصل إلى الجنة ورضوان الله تعالى .

ثم ذكر أموراً أخرى تمنع موالاتهم فقال:

- (١) ( إن يثقفوكم يكونوا لـكم أعداء ) أى إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون الهم بالمودة يكونوا حر با عليكم و يفعلوا بكم الأفاعيل .
- (٢) (ويبسطوا إليكم أيدبهم وألسنتهم بالسوء) أى ويمدوا أيديهم وأنسنتهم للتااكم وذاكم وسبّكم وشتمكم ، فكيف ترونهم على هذه الحال ونتخذونهم أصدفاء وأونياء .
- (٣) ( وودّوا لو تـكفرون ) أى وتمنوا لو تـكفرون بربكم ، لتـكولوا على مثل الذى هم عديه ، فعداوتهم لـكم كامنة وظاهرة .

والخلاصة — إن هؤلاء يودون لكم كل ضر وأذًى فى دينكم ودنياكم، وكيف بكم بعد هذا تمدون إليهم حيال المودة ، وتوثقون عرا الإخاء ، فهذا مما لايرشد إليه عقل ، ولا يهدى إليه دين .

ثم ذكر أن ماجعلوه سببا من المحافظة على الأهل والولد لاينبغي أن يقدّم على شئون الدن فقال:

( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ) أى لن تنفعكم يوم القيامة أقار بكم

ولا أولادكم الذين توالون المشركين لأجلهم ، وتتقر بون إليهم محاماة عنهم — فتدفع عنكم عذاب الله إن عصيتموه في الدنيا وكفرتم به .

أثم بين السبب في عدم نفعهم فقال:

(يفصل بينكم) أى يفرِّق الله بينكم وبينهم بما يكون من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخركما قال: « يَوْمَ يَفِرُّ المَرْهِ مِنْ أَخِيهِ وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ ، اِلكُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَمَّلِهِ شَأْنُ يُغْنِيهِ ».

ثمم أوعد من يفعل ذلك فقال :

( والله بما تعملون بصير ) أى والله بأعمالكم ذو بصر بها ، لايخفي عليه شيء منها ، فهو محيط بها جميعها . ومجاز يكم عليها ، إن خيرا فخير ، و إن شرا فشر ، فاتقوا الله في أنفسكم واحذروه .

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهِ ، كَفَرْ نَا بِكُمْ الْقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآهِ مِنْ دُونِ اللهِ ، كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا يَنْنَا وَيَدْ بَرُ أَلْهِ وَحْدَهُ إِلاَّ وَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ وَبَدَا يَنْنَا وَيَدْ بَلْهِ وَحْدَهُ إِلاَّ وَبَيْنَا وَيَدْ بَنْنَا وَيَدْ بَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مَنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ، وَبَنَا عَلَيْكَ المصيرُ (٤) رَبَّنَا لاَ يَجْعَلْنَا فَيْنَةً وَلِيْكَ المصيرُ (٤) رَبَّنَا لاَ يَجْعَلْنَا فَيْنَةً لَكُمْ فِيمِ مُ أَسْوَقَ لَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ (٥) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيمِ مُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ، وَمَنْ لَكُمُ فِيمِ مُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ، وَمَنْ لَكُمْ فِيمِ مُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ، وَمَنْ لَكُمْ فِيمِ مُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ، وَمَنْ لَكُمْ فِيمِ مُ أَسْوَةٌ مُنِ اللّهَ مُرْدَ الْحُورَ ، وَمَنْ لَتَوْلَ قَانِوْلًا اللّهَ مُرْدَ الْعَنِي أَاللّهَ مُرْدَ الْعَمْ فِيمَ مُ أَسْوَةً الْعَمْ فِيمُ مُ أَسْوَةً اللّهَ مُرْدَ الْعُولِيلُ اللهُ مَرْدَ اللّهَ مُرْدَ الْعُمْ لِلهُ وَاللّهُ مَرْدَ اللّهَ مُرْدَ الْعُولِيلُ اللهُ مَرْدَ اللهَ وَاللّهُ مَرْدَ الْعُمْ لَا اللهُ مُرْدَ اللّهَ مُرْدَ اللّهَ مُرْدَ الْعُمْ لِلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْحُلُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

## شرح المفردات

الأسوة: (بضم الهمزة وكسرها وبهما قرئ ) من يؤتسى به ، كالقدوة لمن يقتدى به والجمع أسى ، برآء واحدهم برىء كظرفاء وظريف : أى متبرئون ومنكرون لما تعملون ، وما تعبدون : أى الأصنام والكواكب وغيرها ، البغضاء : أى البغض والكراهة ، لا تجعمنا فتنة للذين كفروا : أى لاتسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لانحتمله ، من قولهم : فتن الفضة : أى أذابها ، يرجو الله : أى يؤمل ثوابه ، واليوم الآخر : أى مجيئه ، ومن يتول ": أى ومن يعص النصيحة .

## المعنى الجملي

بعد أن أذكر عليهم موالاتهم للكافرين ، وذكر لهم الموانع التي تمنع من ذلك كإخراجهم من الديار ، وتمنى الكفر لهم ، وصدهم عن هداية الدين وكفرهم بالرسول وبما جاء به ، وأنهم متى وجدوا سبيلا لأذاهم بقول أو فكر سلكوه غير آبهين لصلة رحم ولا قربى - أكد هنا ذلك فأمرهم أن يأتسوا بإبراهيم وأصحابه إذ تبرءوا من قومهم وعادوهم وقالوا لهم : إنا برآء منكم ، قال الفراء : يقول أفلا تأسيت ياحاطب بإبراهيم حين تبرأ من أهله ؟ لتعلم أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرا الإيمان .

# الإيضاح

(قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله) أى قدكان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة فى إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به وبالذين معه من أتباعه المؤمنين حين قالوا القومهم الذين

كفروا بالله وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد.

ثم فسر هذه البراءة بقوله :

(كفرنابكم) أى جحدنا ما أنتم عليه من الكفر، وأنكرنا عبادتكم ماتعبدون من دون الله ، فلانعتد بكم ولا بآلهتكم ، فإن ما أنتم عليه لا تقره العقول الراجحة ، ولا الأحلام الحصيفة : فما قيمة الأحجار والأصنام التي تتخذونها معبودات ترجون منها النفع والضر « إِنَّ الَّذِينَ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباً با وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنَقْذُوهُ مِنْهُ » .

(و بدا بيننا و بينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده) أى وهانحن أولاء قد أعلنًا الحرب عليكم ، فلا هوادة بيننا و بينكم ، وسيكون هذا دأبنا معكم ، لانترككم بحال حتى تتركوا ما أنتم عليه من الشرك ، فتنقلب العداوة ولاية ، والبغضاء محبة .

( إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) أى لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه ، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه .

والخلاصة - لاتجاملوهم ولاتبدوا لهم الرأفة وتستغفروا لهم ، كما فعل إبراهيم لأبيه ، لأنه إنما استغفر له قبل أن يتبين له أنه عدو لله ، فلما مات على الكفر تبين له ذلك ، فقرك الاستغفار ، وأنتم قد استبانت لكم عداواتهم بكفرهم بالرسول ، و إخراجكم من الديار ، فلا ينبغي أن تستغفروا لهم .

(وما أملك لك من الله من شئ ) أى وليس فى وسعى إلا الاستغفار لك ، ولا أستطيع أن أنفعك بأكثر من هـدا ، فإن أراد الله عقو بتك على كفرك فلا أدفعها عنك .

ثم أخبر عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبوءوا منهم ولجئوا إلى الله وتضرعوا إنيه :

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) أى ربنا اعتمدنا عليك في قضاء أمورنا، ورجعنا إليك بالتوبة مما تكره إلى ماتحب وترضى، ومصيرنا إليك يوم تبعثنا من قبورنا، وتحشرنا إلى موقف العرض والحساب.

رر بنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا) قال قتادة : أى لاتظهرهم علينا فيفتنونابذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق عليه .

(واغفر لنا إث أنت العزبُر الحكيم) أى واسترلنا ذنو بنا بعفوك عنها ، إنك أنت الذى لايضام من لاذ بجنابه ، الحكيم فى تدبير خلقه ، وصرفه إياهم فيما فيه صلاحهم .

ثم أعاد ماتقدم مبالغة فى الحث على الائتساء بابراهيم عليه السلام ومن معه . ( لقد كان الحكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) أى لقد

كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة فى إبراهيم ومن آمن معه من أتباعه المؤمنين ، لمن كان منكم يرجو لقاء الله وجزيل ثوابه ، والنجاة فى اليوم الآخر .

وفى هذا تهييج إلى الإيمان بالله واليوم لآحر، والعضَّ عليهما بالنواجذ، و بيان أتهما ملاك الأسركله يوم العرض والحساب .

ثم أوعد على تركهما بقوله :

(ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد) أى ومن أعرض عما ندبه الله إليه منكم

وأدبر واستكبر، ووالى أعداء الله وألقى إليهم بالمودة فلايضرنَّ إلا نفسه، فإن الله عنى عن إيمانه وطاعته، بل عن جميع خلقه، مجمود بأياديه وآلائه عليهم.

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُهُ تَعَالَى : « إِنْ تَـكُفُرُوا أَنْشَمُ ۚ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ فَإِنَّ اللهَ لَمَـنَى خَمِيدٌ » .

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْمَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادْ يَتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ، وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧) لاَ يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ مُ مُقَاتِلُوكُمْ فَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧) لاَ يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ اللّذِينَ وَلَمْ فَيُوْمِهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهُمْ ، إِنَّ اللهَ فِي الدِّينِ وَلَمْ فَيُو اللّذِينَ وَاللّهِمِ فَي الدّينِ يَحْبُ اللّهُ شَوْطِينَ (٨) إِنَّمَا كُمُ اللهُ عَنِ اللّذِينَ وَاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ أَنْ تَوَلّوْهُمْ ، وَمَنْ وَأَخْرَجُوكُمْ أَنْ تَوَلّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتُولُهُمْ ، وَمَنْ يَتُولُوهُمْ أَنْ تَوَلّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتُولُوهُمْ أَنْ تَوَلّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّوْهُمْ أَوْلَاكُ هُمُ الظّالِمُونُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلّوْهُمْ ، وَمَنْ

## شرح المفردات

عسى : كلة تفيد رجاء حصول ما بعدها ، فإذا صدرت من الله فما بعدها واجب الوقوع ، أن تبروهم : أى تفعلوا البر والخير لهم ، وتقسطوا إليهم : أى تعدلوا فيهم بالبر والإحسان ، المقسطين : أى العادلين ، وظاهروا : أى ساعدوا ، أن تولوهم : أى أن تكونوا أولياء وأنصاراً لهم .

# المعنى الجملي

لما نهاهم عن موالاة الكفار و إلقاء المودة إليهم ، وضرب لهم المثل بإبراهيم وقومه -- حلهم ذلك على أن يظهروا براءتهم من أقر بائهم ، والتشدد في معاداتهم

ومقاطعتهم ، وكان ذلك عزيزاً على نفوسهم ، ويتمنون أن يجدوا المخلص منه — أردف ذلك سبحانه بأنه سيغير من طباع المشركين ، ويغرس في قلو بهم محبة الإسلام ، فيتم التواد والتصافي بينكم وبينهم .

وفى ذلك إزالة للوحشة من قلوب المؤمنين ، وتطييب لقلوبهم ، وقد أنجز الله وعده ، فأتاح للمسلمين فتح مكة ، فأسلم قومهم ، وتم لهم ما كانوا يريدون من التحاب والتواد ، ثم رخص لهم في صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفار ولم يخرجوهم من ديارهم ، ولم يظاهروا على إخراجهم .

روى أحمد فى جماعة آخرين عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قُتَيلة بنت عبد الله ين على ابنتها أسماء بنت أبى بكر بهدايا — صناب (صباغ يتخذ من الخردل والزبيب) وأقط وسمن وهى مشركة : فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخل بيتها ، حتى أرسلت إلى عائشة رضى الله عنها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فسألت فأنزل الله «لا يَنْهَا كُمُ الله ) الآية ، فأمرها أن تقبل هديتها و تدخلها بيتها ؛ وقال الحسن وأبوصالح : نزنت الآية فى خزاعة و بنى الحرث بن كعب وكنانة ومُزينة وقبائل من العرب ، كابوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه .

## الإيضاح

(عسى الله أن يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم) أى لعل الله يجعل بينكم و بين أعدائكم من كفار مكة محبة بعد البغض، ومودة بعد النفرة ، وألفة أبعد الفرقة ، والله قدير على ما يشاء ، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة ، غفور لخطيئة من ألتى إليهم بالمودة إذا تابوا منها ، رحيم بهم أن يعذبهم بعد التو ية .

وقد تم ذلك بفتح مكة حين دخل المشركون فى دين الله أفواجا ، وتم بيهم التصافى والتصاهر ، وكان بيهم أتم ما يكون من وثيق الصلات كما قال تعالى : « وَاذْ كُرْ وَا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْسُكُمْ إِذْ كُمْنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ ، بِنِعَمْتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَ حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَ كُمْ مَنْها ) وقال : (هُوَ الذي أَيَّدُكُ بَنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِين وَأَلَف كَيْنَ قُلُو بِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَافِي الْأَرْض جَمِيماً الذي أَيَّدُكُ بَنْ فَلُو بِهِمْ أَوْ أَنْفَقْتَ مَافِي الْأَرْض جَمِيماً الذي أَيَّذَكُ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ") .

ثم أباح لهم صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفار فقال:

(لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) أى لاينها كم الله عن الإحدان إلى الكفار الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، ولم يعاونوا على إخراجكم ، وهم خزاعة وغيرهم ممن كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك الفتال والإخراج من الديار ، فأمن الله رسوله بالبر وانوفاء لهم إلى مدة أجاهم .

ثم زاد الأمر إيضاحا و بيانًا فقال :

(إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم) أى إنما ينهاكم عرز موالاة الذين ناصبوكم المداوة فقاتلوكم وأخرجوكم أو علونوا على إخراجكم كمشركى مكة ، فإن بعضهم سعوا فى إخراج المؤمنين ، و بعضهم أعان المخرجين .

تُم أكد الوعيد على موالاتهم فقال:

(ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) لأنهم تولوا غير الذين يجوز لهم أن يتولوهم ، ووضعوا ولايتهم في غير موضعها ، وخالفوا أمر الله في ذلك . 

# شرح المفردات

فامتحنوهن : أى فاختبروهن بما يغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان ، علمتموهن : أى ظننتموهن ، إلى الكفار ، أى إلى أزواجهن الكفار أجورهن : أى مهورهن ، وعصم: واحدها عصمة، وهي مايعتصم به من عقد وسبب ، والكوافر : واحدتهن كافرة : فعاقبتم : أى فكانت العقبي لكم ، أى الغلبة والنصر لكم ، حتى غنمتم منهم .

## المعنى الجملي

الكافر المعالد لايخلو من أحد أحوال ثلاثة :

(١) أن يستمرعلى عناده ، و إلى مثله أشار بقوله : « قَدْ كَا نَتْ لَـكُمُ ۚ أَسُو َةْ ۖ حَسَنَةٌ ۚ فِي إِبْرَاهِيمَ » الآية . (٢) أن يرجى منه أن يترك العناد، و إلى مثله أشار بقوله: «عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَـكُمُ ۚ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عَادَ يْتَمُ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ».

(٣) أَنْ يَتَرَكُ العِنَادُ وَ يَسْتَسَلَمُ ، وَ إِلَى ذَلَكَ أَشَارُ بِقُولُهُ : ﴿ إِذَاجَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَ اَت ﴾ الآية .

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فاستحنوهن) أى إذا جاءكم أيها المؤمنون النساء اللاتى نطقن بالشهادة ولم يظهر منهن مايخالف ذلك — مهاجرات من بين الكفار فاختبروا حالهن ، وانظروا هـل توافق قلوبهن أاسنتهن ، أوهن منافقات ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للممتحنة : بالله الذى لا إله إلا هو، ماخرجت من بغض زوج ، بالله ماخرجت رغبة بأرض عن أرض ، بالله ماخرجت التماساً لدنيا ، بالله ماخرجت إلا حبًّا لله ورسوله .

ثم ذكر جملة معترضة بين ماقبلها وما بعدها ليتبين أن الامتحان يفيد معرفة الظاهر فحسَّت فقال :

( الله أعلم بإيمانهن ) مذكم وهو يتولى السرائر ، وفى هذا بيان أنه لاسبيل إلى ما تطمئن إليه النفس من الإحاطة بحقيقة إيمانهن ، فإن ذلك مما استأثر الله بعلمه .

(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الـكفار) أى فإن غلب على ظنكم إيمانهن بالحلف وغيره مما يورث اطمئنان قلو بكم على إسلامهن ، فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين .

ثم بيِّن العلة فى النهى عن إرجاعهن بقوله :

( لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن ) أى لا المؤمنات حِلُّ للكفار ، ولا الكفار يحلون للمؤمنات .

( وآ توهم ما أنفقوا ) أي وأعطوا أزواجهن مثل ما أنفقوا من المهور .

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أمر عليّا أن يكتب بالصلح فكتب: باسمت اللهم ، هذا ماصالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو . اصطلحوا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض على أن من أتى محمدا من قر يش بغير إذن وليه رده إليه ، ومن جاء قر يشا من محمد لم يرده إليه ، وأن بيننا عَيْبَة مكفوفة ، وأن لا إسلال ولا إغلال ، وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد نم يش وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد فريش وعهدهم دخل فيه . فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا جندل بن سهيل ، ولم يأت رسول الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا ردّه في مدة العهد و إن كان مسلما ، ثم جاءت المؤمنات مهاجرات ، وكانت أولاهن أم كلثوم بنت عُقْبة بن أبي منعيط ، فقدم أخواها عمار والوليد فكلهاه في أمرها ليردها إلى قريش فنزلت أبي منعيط ، فقدم أخواها عمار والوليد فكلهاه في أمرها ليردها إلى قريش فنزلت أليّة ، فلم يردها عليه الصلاة والسلام ، ثم أنكحها زيد بن حارثة .

وعن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سَبَيْعة بنت الحرث الأسلمية مؤمنة ، وكانت تحت صيفى بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلب ردّها فأنزل سبحانه الآية فلم يردها وأعطاه ما أنفق ، وتزوجها عمر رضى الله عنه .

ومن هذا تعلم أن الآية بيّنت أن العهد الذي أعطى كان في الرجال دون النساء ومن ثم لم يردهن حين جئن مؤمنات .

( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) أى ولا إثم عليكم ولا حرج فى نكاح هؤلاء المؤمنات المهاجرات ، بشرط أن تتعهدوا بالمهور ، وتلتزموا بأدائها .

و إنما جاز هذا لأن الإسلام حال بينهن و بين أزواجهن الـكفار ، فكان من المصلحة أن يكون لهن عائل من المؤمنين يكفل أمر أرزاقهن .

( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) أي إنه لاينبغي أن يكون علاقة من علاقات

الزوجية بين المؤمنين ونسائهم المشركات الباقيات في دار الشرك ، فلا يمنع نكاح إحداهن نكاح خامسة أو نكاح أختها ما دامت في العدة ، لأنه لاعدة لهن .

(واسألوا ما أنفقتم) أى واسألوا الكفار مهور نسائكم اللاحقات بهم إذا ارتددن ولحقن بهم .

( وليسألوا ما أنفقوا ) أى وليسألكم الكفار مهور نسائكم المهاجرات إليكم ، والمراد أن عليكم أن تؤدوا لهم ذلك .

(ذَلَكُمَ حَكُمَ الله يُحَكِمُ بِينَكُمَ ) أَى ذَلَكُمَ الذَى ذَكَرَ هُو حَكُمُ اللهُ فَاتَبَعُوهُ ، يُحَكِمُ بِهِ بِينَكُمُ فَلا تَخَالُمُوهُ .

( والله عليم حكيم ) فلا يشرع إلا ماتقتضيه الحكمة البالغة .

( و إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) أى و إن ذهبت أزواجكم مرتدات إلى دار الشرك ولم يعطوكم المهور اللاتى دفعت لهن ، ثم ظفرتم بالمشركين وانتصرتم عليهم فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا .

روى عن ابن عباس أنه يعطى الذى ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمّس أى قبل أن تخمّس أى قبل أن تخمّس أى قبل أن تقسيم الغنائم كما تقدم فى سورة الأنفال . ( واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ) أى وخافوا الله الذى أنتم به مصدقون ، فأدّوا فرائضه ، واجتنبوا نواهيه .

يْأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِمِنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَشْرِقْنَ وَلاَ يَشْرَفْنَ بِهُمْنَانَ يَفْتَرِينَهُ وَلاَ يَشْرَقْنَ وَلاَ يَشْرَفْنَ وَلاَ يَشْرَفْنَ وَلاَ يَشْرَفْنَ وَلاَ يَشْرَفُنُ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ وَاسْتَمْفِنْ اللهَ عَفُورْ رَحِيم (١٢) .

# شرح المفردات

يبايعنك : أى يلتزمن لك الطاعة ، ولا يقتلن أولادهن : أى ولا يتدن البنات والمراد بالبهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن : الولد الذى كانت ألصقته بزوجها كذبا ، والافتراء : الكذب ، في معروف: أى في أمر بر" وتقوى ، فبديعين : أى فالتزم لهن ضان الثواب إذا وفين بهذه الأشياء .

#### المعنى الجملي

روى البخارى عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قانت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه بهذه الآية: «يائم النبي النبي

# الإيضاح

أى أيها النبى إذا جاءك النساء المؤمنات مقدمات لك الطاعة ، ملتزمات ألا يشركن بالله شيئاً من صنم أو حجر ، ولا يسرقن من مال الناس شيئاً ، ولا يزنين ، ولا يثدن البنات كماكن يفعلن ذلك فى الجاهلية ، ولا يلصقن أولاد

الأجانب بأزواجهن كذبا وبهتانا ، ولا يعصينك في تأمرهن به أو تنهاهن عنه كالنَّوْح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيوب وخش الوجوه ، وألا تخلو امرأة بغير ذى رحم محرم ـ فبايعهن على ذلك ، والتزم لهن الوفاء بالثواب إن هن أطعنك في كل ذلك ، واطلب لهن المففرة من الله ، إنه هو الغفور الرحيم لهن إذا وفَّيْن عا بايعن عليه .

وعن عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة قالت : « جاءت فاطمة بنت عُتْبَةً تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها : ألا يشر كُن بالله سَيْئًا وَلاَ يَسْر قُن وَلا يَرْ نِينَ » الآية ، فال فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها ، فقالت عائشة : أقرسى أيتها المرأة ، فوالله ما بايعنا إلا على هذا ، قالت فنعم ، فبايعها بالآية » .

لِـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالاَتَهَوَلُوا فَوْمَّا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، قَدْ يَبْسُوا مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، قَدْ يَبْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْسِ الْكُفَّارُ مِن أَصْعَابِ الْقُبُورِ (١٣) .

# شرح المفردات

غضب الله عليهم: أى طردهم من رحمته، من لآحرة. أى من ثوابها ونعيمها، من أصحاب القبور. أى من رجوع موتاهم إليهم، لأنهم لايمتقدون ببعث ولا نشور.

# المعنى الجملي

نهى سبحانه أول السورة عن موالاة المشركين ، وذكر الموانع التي تمنع من موالاتهم ، ثم أوعد على ذلك ، ولماكان الأس في ذلك جد خطير في سياسة الدولة

الإسلامية ونشر الملة ـ كرر النهى عن موالاة الكافرين مرة أخرى ، يهوداكانوا أو نصارى ، ليكون عظة وذكرى لحاطب بن أبى بلتعة ومن نحا نحوه ممن يفضلون توثيق الصلات الدنيوية على مصلحة الدعوة الدينية ، و يجعلون شئون الدنيا مقدمة على شئون الدين .

روى أن قوما من فقراء المؤمنين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسامين ، ليصيبوا من ثمارهم فنزلت الآية .

#### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا لانتولوا قوما غضب الله عليهم ) أى لانتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفار بمن غضب الله عليهم واستحقوا الطرد من رحمته \_ أولياء لكم وأصدقاء تسرون إليهم بما يضر نشر الدعوة ، و يحول دون تقدم شئون الملة .

ثم بيِّن أوصافهم ومعتقداتهم فقال:

(قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) أى قد يئسوا من خير الآخرة وثوابها، امنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشّر به فى كتابهم ، المؤيد بلآيات البيئات ، والممجزات الباهرات ؛ فهم قد أفسدوا آخرتهم بتكذيبهم له وعلموا أن لاسبيل لهم انيل نعيمها ، كما يئس الكفار من بعث موتاهم ، لأنهم لا يعتقدون ببعث ولا نشور .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله .

# خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة

- (١) النهى عن موالاة المشركين مع ذكر أسباب ذلك .
  - (٢) ضرب المثل بقصص إبراهيم وقومه .
- (٣) امتحان النساء المؤمنات المهاجرات وعدم إرجاعهن إلى دار الكفر .
  - (٤) مبايعة النساء المؤمنات في دار الإسلام .
- (ه) تأكيد النهى عرض موالاة المشركين ، حرصا على شئون الملة ، ونشر الدعوة .

#### سورة الصف

**ه**ى مدنية وعدد آيها أربع عشرة ، نزلت بعد التغابن .

ومناسبتها ما قبلها \_ أنها اشتمات على الحث على الجهاد والترغيب فيه ، وفي ذلك تأكيد للنهى الذي تصمنته السورة السابقة من اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين .

روى أحمد بسنده عن عبد الله بن سلام قال . تذاكرنا أيُنكمُ يأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله . أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم منا أحد ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة . (الصف ) كله،

# بشم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَعَ لِلهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَلَكِيمُ (١) مَنْ اللهِ مَا اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

# شرح المفردات

( لِم َ ) أى لأى شي تقولون قد فعلنا كذا وكذا ، وأنتم لم تفعلوا ؟ والمراد بذلك التأنيب والتو بيخ على صدور هذا الكذب منهم ، كبر : أى عظم ، والمقت : أشد البغض وأعظمه ، ورجل مقيت وممقوت إذا كان يبغضه كل أحد ، والمرصوص :

الحكم، قال المبرد: تقول رصصت البناء إذا لا أمت بين أجزائه وقار بت حتى يصير كقطمة واحدة .

# المعنى الجملي

قال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لاشك فيه ، وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا الإيمان به ، و إقرار برسالة نبيّه ، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فأنزل الله الآية .

#### الإيضاح

( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ) أي شهدله بالربو بية والوحدانية والقدرة وغيرها من صفات الكال جميع ما في السموات والأرض ، وهو الغالب على أمره ، القاهر فوق عباده ، الحكيم في تدبير خلقه وَفق ما سنّة من السنن ، وأرشد إليه من ضروب الهداية .

و بعد أن وصف نفسه بصفات الكمال ذكر ما يلحق المخلوقين من صفات النقص فقال :

(يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون؟) أى لأى شي ولأى غرض تقولون لوددنا أن نعمل كذا وكذا مر أفعال الخير حتى إذا طلب منكم ذلك كرهتم ولم تفعلوا ؟

والتوبيخ والإنكار موجه إلى عدم فعلهم ما وعدوا به ، و إنما وُحِّه إلى القول لبيان أن معصيتهم مُزْدَوجة ، وأنهم عملوا جُرْمين . فهم تركوا فعل الخير . وقد وعدوا بفعله .

وبهذه الآية استدل السلف على وجوب الوفاء بالوعد ، و بما ثبت فى السنة من قوله صلى الله عليه وسلم « آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف ، و إذا حدَّث كذب ، و إذا اؤتمن خان » .

ثم بين شدة قبح ذلك وأنه بلغ الغاية فى بغض الله له فقال:

(كَبَرَ مَقَتَا عَنْدَ اللهِ أَن تَفُولُوا مَا لَا تَفْعُلُونَ ) أَى عَظْمَ جُرَّمًا عَنْدَ اللهِ أَن تَقُولُوا ما لا تَفْعُلُونَ .

ذاك أن انوفاء بالوعد دليل على كريم الشيم ، وجميل الخصال ، و به تكون الثقة بين الجماعات ، فترتبط برباط المودة والمحبة حين يتعامل بعض أفرادها مع بعض ، و بكونون يدا واحدة فيما انتور و ا من الأعمال ، والعكس بالعكس ، فإذا فشا في أمة خمف الوعد قلّت الثقة بين أفرادها ، وانحلت عرا الروابط بينهم وأصبحوا عقدا متناثرا لاينتفع به ، ولا يخشى منهم عدو إذا اشتدت الأزمات ، وعظمت الخطوب ، لما يكون بينهم من التواكل ، وعدم اثنان بعضهم بعضا .

و بعد أن ذم المخالفين فى أمر القتال وهم الذين وعدوا ولم يفعلوا ، مدح الذين قاتلوا فى سبيله و بالغوا فيه فقال :

( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) أى إن الله يحب الذين يصفُّون أنفسهم حين القتال ولا يكون بينهم فُرَج فيه كأنهم بنيان متلاحم الأجزاء ، كأنه قطعة واحدة قد صُبَّت صبا ، وعلى هذه الطريقة تسير الجيوش فى العصر الحاضر .

وسر هذا أنهم إذا كانوا كذلك زادت قوتهم المعنوية ، وتنافسوا فى الطعان والنزال ، والحكر" والفر" . إنى مافى ذلك من إدخال الرَّوْع والفزع فى نفوس العدو ، إلى ما لحسن النظام من إمضاء العمل بالدقة والإحكام ، ومن ثم أمرنا بتسوية الصفوف فى الصلاة ، وألا يجس لمصلى فى صف خانى إلا إذا اكتمل مافى الصف

الأماى ، وهكذا تراعى الأم فى عصرنا الحاضر النظام فى كل أعمالها ، فى أكلها ونومها ورياضتها وتربية أولادها ، بحيث لايطغى عمل على عمل ، فللجدّ وقت لايعدوه ، وللرياضة وقت آخر ، وللنوم كذلك ، ولهذا لا يوجد واكل ولا تراخ فى الأعمال ، ولا تخاذل فيها ، ومن ثم جاء فى الأثر .

« أفضل الأعمال إلى الله أدومها و إن قل » .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ : يَا قَوْم لِمَ تُوْذُو اَنِي وَقَدْ تَمْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْ كُمْ ؟ فَلَمَّ زَاغُو الْمَزَاغُ اللهُ تَلُوبَهُمْ ، وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ اللهُ اللهِ إِلَيْ كُمْ ؟ فَلَمَّ زَاغُو الْمَزَاغِيلَ إِلَيْ رَسُولُ اللهِ الْفَاسِقِينَ (٥) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ الْفَاسِقِينَ (٥) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ إِللّهِ يَنْ (٦) . إِنْهُ مِنْ البَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ (٦) . بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ ، فَلَمَّا جَاءِهِم ْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ (٦) .

# شرح المفردات

تؤذوننى: أى تخالفون أمرى بترك القتال ، زاغوا: أى أصرّوا على الزيغ والانحراف عن الحق الذى جاء به موسى عليه السلام، أزاغ الله قلوبهم : أى صرفها عن قبول الحق ، الفاسقين : أى الخارجين عن الطاعة ومنهاج الصدق المصرّين على الغواية ، وأحمد : من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، قال حسان : صلى الإله ومن يحنن بعرشه والطيّبون على المبارك أحمد

# المعنى الجملي

بعد أن أنَّب التاركين للقتال الهاربين منه بقوله: ﴿ لِمَ ۖ تَقُولُونَ مَالاً تَفْعَلُونَ ؟ ٤ ذكر هنا أن حالهم يشبه حال بني إسرائيل مع موسى حين نديَهم إلى قتال الجبارين بقوله : « يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُوا عَلَى أَدْ بَارَ كُمْ فَتَنَقَلَبُوا خَاسِرِينَ » فلم يمتثلوا أمره وعصوه أشدالمصيان، و «قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا وَيَهُولَ فِيها قَوْمُ مَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها، فَإِنْ يَحْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَلَا عَلَى الله عَلَى وَلَا الله عَلَى وَلِيلُ الله عَلَى وَلِيلُ الله عَلَى وَلَا الله عَلَى عَلَى وَلَا الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَ

# الإيضاح

(و إذ قال موسى الهومه ياقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم؟) أى واذ كر الهومك خبر عبده ورسوله موسى بن عمران كليم الله حين قال الهومه الم تؤذوننى وتخالفون أمرى فتتركوا القتال وأننم تعلمون صدق فيا جئتكم به من رسالة ربى ؟ وفى هذا تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أصابه من قومه الحكافرين ومن غيرهم ، وأسر له بالصبر ، ولهذا عال صلى الله عليه وسلم «رحمة الله على موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » كما أن فيه نهيا للمؤمنين أن ينالوا من النبى صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى كما جاء فى قوله تعالى: « يائم الذين آمَنُوا لا تَكُونُوا كَانَ عِنْدَ اللهِ وَحِيماً » .

ثم بين عاقبة عصيانهم ومخالفة أمره بقوله:

( ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) أى فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به ، وأصرّوا على ذلك ، صرف الله قلوبهم عن الهدى ، وأسكنها الحيرة والشك ، جزاء

وفاقا لما دسّوا به أنفسهم من الذنوب والآثام ، ومخالفة أوام رسوله ، وانهما كهم في الطغيان والمعاصى، فران على قلوبهم ، وطمس على أعينهم ، فلم تنظر إلى ماتشاهد من دليل ، ولا تبصر ماترى من برهان كما قال : « وَنُقَلِّبُ أَفْيُدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ مَن يُوافِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ثم أكد إزاغته لقلو بهم و بيَّن علتها بقوله:

(والله لايهدى القوم الفاسقين) أى والله لايوفق لإصابة الحق مَن اختار الكفر ونبذ طاعة الله ورسوله ، بما يرين على قلبه من الضلالة ، فيحرمه النظر إلى الأدلة التي نصبت في الكون ، وجعلت منارًا للعقول ، وشفاء للصدور .

( و إذ قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدفا لما ببن يدئ من التوراة ) أى واذكر لقومك ما قال عيسى ابن مريم لقومه : ياقوم إلى مرسك إليكم من الله، و إنى مصدق بالتوراة و بكتب الله وأنبيائه جميما من تقدم منهم ومن تأخر .

(ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) أى وداعيه إلى التصديق بهذ الرسول الكريم الذى جاءت البشارة به فى التوراة ، فقد جاء فى الفصل العشرين من السَّمْر الخامس منها : أقبل الله من سينا ، وتجلى من ساعير ، وظهر من جبال فاران ، معه الربوات الأطهار عن يمينه . « سينا مهبط الوحى على موسى ، وساعير مهبط الوحى على عيسى ، وفاران جبال مكة مهبط الوحى على محمد صلى الله عليه وسلم » .

وفيها فى الفصل الحادى عشر من هذا السفر: ياموسى إلى سأقيم نبنى إسرائيل نبيًّ من إخوتهم مثلك، أجعل كلامى فى فيه، ويقول لهم ما آمره به، والذى لايقبل قول ذلك النبى الذى يتكلم باسمى، أنا أنتقم منه ومن سبطه.

وكذلك جاء فى الإنجيل ماهو بشارة به -- فنى إنجيل يوحنا فى الفصــل الخامس عشر . قال يسوع المسيح : إن الفار قُلْبِط روح الحق الذى يرسله أبى ، يعلمكم كل شىء .

وفيه أيضا: قال المسيح من يحفظ كلتى يحبنى، وأبى يحبه، وعنده يتخذ المنزلة، كلتكم بهذا لأنى لست عندكم بمقم، والفارقليط روح القدس الذى يرسله أبى هو يعلمكم كل شى، وهو يذكركم كل ماقلت لـكم، أستودعكم سلامى، لاتقلق قلوبكم ولا تجزع، فإبى منطلق وعائد إليكم، لوكنتم تحبونى تفرحون بمضيّى إلى الأب.

وفيه أيضا: إن خيرا لَـكُم أن أنطلق لأبى، لأنى إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا انطلقت أرسلته إليكم ، فإذا جاء فهو يو بخ العالم على خطيئته ، و إن لى كلاما كثيرا أريد قوله ، ولكنكم لاتستطيعون حمله ، ولكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه ايس ينطق من عنده ، بل يتكلم بما يسمع ، ويخبركم بكل مايأتي ، ويعرفكم جميع ما للأب .

( والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد ، فسره بعضهم بالحَمَّاد و بعضهم بالحامد ، فني مدلوله إشارة إلى اسمه عليه السلام أحمد ) كما لايخني على من كشف الله تعالى غشاوة التعصب عن عينيه .

( فلما جاءهم بالبينات قالوا هـذا سحر مبين ) أى فحين جاءهم أحمد المبشّرُ به بالأدلة الواضحة ، والممجزات الباهرة ، فاجئوه بالتكذيب والإعراض عنه استكبارا وعنادا وقالوا : إن ماجئت به ماهو إلا ترّهات وأباطيل، وسحر واضح لاشك فيه . ونحو الآية قوله نعالى : « الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيَ الْأُمِّيُّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ

مَكَنْتُو بِأَ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ » الآية .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْفَتَرَى عَلَى اللهِ الْـكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِمْلَامِ ؟ وَاللهُ لاَيَهُ وَمُو يُدْعَى إِلَى الْإِمْلَامِ؟ وَاللهُ لاَيَهُ دِي الْقُومَ الطَّالِمِينَ (٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِمِمُ

وَاللّٰهُ مُتِمْ أُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ إِللّٰهُ مُتِمْ أُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ (٩) . بِالْهُدَى وَدِينِ النَّاقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩) .

# شرح المفردات

الإسلام: الاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل ، والمراد من إبطال نو ر الله بأفواههم إرادتُهم مطال الإسلام، بنحو قولهم هـذا سحر مفترى ، والله متم نوره: أي والله متم الحق ومبلغه غايته، بالهدى: أي بالقرآن، ودين الحق: أي بالملة السمحة، ليظهره: أي ليعليه، على الدين كله: أي على سائر الأديان .

## المعبى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف أن الجاحدين لنبوته صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مفترى – أردف ذلك ببيان أنهم دعوا إلى الإسلام والخضوع لخالق الخلق ومبدع العالم ، وأقيمت لهم على ذلك الأدلة ونصب لهم المنار، لكنهم ظموا أنفسهم وجحدوا النور الواضح ، والبرهان الساطع.

قد تذكر العين ضوء الشمس من رمد ويذكر الفم طم الماء من سقم ثم بين أن السبب في ذلك هو سوء استعدادهم وتدسيتهم لأنفسهم، وأن مثلهم في صد الدعوة عن الدين مثل من يريد إطفاء ور الشمس بالنفخ بفيه، وأنى له بذاك ؟ فالله متم نوره، ومكمل دينه مهما جدَّ المشركون في إطفائه ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا يما فيه هداية البشر وسعادتهم في معاشهم ومعادهم، وبالدين الحق الذي لاتجد العقول مطعنا فيه ، ولا طريقا إلا الاعتراف بما جاء به من حِكم وأحكام.

#### الإيضاح

( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ ) أى ومن أشد ظلما وعدوانا ممن اختلق على الله الكذب وجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص ؟

وتلخيص المعنى – أىّ الناس أشد ظلما ممن يدعى إلى الإسلام والخضوع ، فلا يجيب الداعى بل يفترى على الله الكذب بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرا ؟ والمراد أنه أظلم من كل ظالم ، لأنه قد أهدر عقله ، وركب هواه ، وألقى الأدلة وراءه ظهريا .

تح بين سبب ظلمهم وفساد عقائدهم فقال:

( والله لايهدى القوم الظالمين ) أى والله لايرشد الظالمين لأنفسهم إلى مافيه صلاحهم ورشادهم ، لأنهم دسّوها باجتراح السيئات ، وارتكاب المو بقات ، فختم على قلوبهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة ، فلا تفهم الأدلة المنصوبة فى الكون ، ولا تهتدى بهدى العقل ، بل تسير فى عماية ، وتمشى فى ظلام دامس لاتلوى على شىء .

ثم ذكر جدَّم واجتهادهم في إبطال الدين ، واستهزأ بما اتخذوه من الوسائل فقال:
( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ) أي إن مثلهم في مقاومتهم لدعوة الدين ،
وحدَّم في إخماد نوره - مثل من ينفخ في الشمس بفيه ليطفئ نورها ، ويحجب
ضياءها ، وأنى له ذلك ؟ فما هو إلا كمن يضرب في حديد بارد ، أو كمن يريد أن
يضرم النار في الرماد ، أو كن يريد أن يصطاد العَنْقاء .

أرى العنقاء تكبر أن تصادا فعانِدْ من تطيق له عنادا

( والله متم نوره ولوكره الـكافرون ) أى والله معلن الحق ومظهر دينه ، وناصر محمدا عليه الصلاة والسلام على من عاداه ولوكره ذلك الكافرون به .

روى عن ابن عباس « أن الوحى أبطأ أر بعين يوما فقال كعب بن الأشرف : يا معشر يهود أبشروا ، أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه ، وما كان ليتم نوره ، فحزن الرسول صلى الله عليه وسم فنزلت : يُر يدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ » الآية .

ثم بين العلة في إخماد دعوتهم ، وأنه لاسبيل لقبولها لدى العقول فقال :

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون) أى هو الله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن والملة الحنيفية ، ليعليه على جميع الأديان المخالفة له ، وقد أنجز الله وعده ، فلم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام .

و إنما قال أوَّلا: ولوكره الكافرون ، وقال ثانيا ولوكره المشركون ، لأنه ذكر أولا النور و إطفاءه فاللائق به الكفر ، لأنه ستر وتغطية ، وذكر ثانيا الحاسدين للرسول وأكثرهم من قريش ، فناسب ذكر المشركين .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى جِارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١٠) تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ أَلِيمِ (١٠) تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَا نَفْسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَعْفِرْ لَكُمْ فَوْلَ نَفْهِرَ لَكُمْ فِنْ تَعْتَمِا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ بَجْرِي مِنْ تَعْتَمِا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَيُ فَيْ جَنَّاتٍ عَدْنِ ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحْتِما الْأَنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) يَأْتُها اللّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَاللهِ اللهِ وَقَالَ عَدْنِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَى وَلَوْمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِكُولُونَ اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

# شرح المفردات

التجارة هذا: مايقدمه المرء من عمل صالح ، لينال به الثواب كما قال سبحانه : ﴿ إِنَ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُّوا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجُنْةَ ﴾ طيبة : أى طاهرة مستلذة ، جنات عدن : أى بساتين إقامة وخلود ، قريب : أى عاجل وهو فتح مكة ، وحوارئ الرجل : صفيه وخليله ، وأنصار الله : أى الناصرون لدينه ، فتح مكة ، وحوارئ الرجل : صفيه وخليله ، وأنصار الله : أى الناصرون لدينه ، فأيدنا : أى قوينا وساعدنا ، على عدوهم : أى السكفار ، ظاهرين : أى غالبين .

#### المعنى الجملي

بعد أن حث فى الآيات السابقة على الجهاد فى سبيله ، ونهاهم أن يكونوا مثل قوم موسى فى التواكل والتخاذل ، إذ قالوا له : اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قاعدون ، ونهاهم أيضا عن أن يكونوا مثل قوم عيسى فى العصيان بعد أن أتى لهم بالأدلة الباهرة على صدق نبوته - ذكر هنا أن الإيمان بالله والجهاد بالمال والنفس فى سبيله تجارة رابحة ، فإن المجاهد ينال الفوز العاجل ، والثواب الآجل ، فيظفر بالنصرة فى الدنيا والغلبة على العدو وأخذ الغنائم وكرائم الأموال ، ويحظى فى الآخرة بغفران الذنب ، ورضوان الرب ، والـكرامة فى جنات الخلود والإقامة ، ولا فوز أعظم من هذا .

ثم ضرب لهم مثلا بقوم عيسى فقد انقسموا فرقتين : فرقة آمنت به وهم حواريه ، وفرقة كفرت به وهم البقية الباقية منهم ، فأمد الله المؤمنين بروح من عنده ، فتم لهم الفوز والنصر على الكافرين ، وغلبوهم بإذن الله كما هى سسنة الله في البشركا قال : « كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » وقال : « كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ » وقال : « يَنْصُرُ وَا اللهَ يَنْصُرُ كُمُ وَيُثَبَّتُ أَقَدَامَكُ »

#### الإيضاح

(يأيه الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عــذاب أليم) أى يأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله : ألا أدلكم على صفقة رابحة ، وتجارة نافعة ، تنالون بها الربح العظيم ، والنجح الخالد الباقى .

وهذا أسلوب يفيد انتشويق والاهتمام بما يأتى بعده ، كما تقول: هل أدلك على عالم عظيم ذى خلق حسن ، وعلم فياض ؟ هو فلان ، فيكوز ذلك أروع فى الخطاب وأجلب لقبوله .

ثم بين هذه التجارة بقوله :

(تُؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) أى اثبتوا على إيمــانكم، وأخلصوا لله العمل، وجاهدوا بالأنفس والأموال في سبيل الله بنشر دينه، وإعلاء كلته.

والجهاد ضروب شتى : جهاد للعدو فى ميدان القتال لنصرة الدين ، وجهاد للنفس بقهرها ومنعها عن شهواتها التى ترديها ، وجهاد بين النفس والخَلَق بترك الطمع فى أموالهم والشفقة عليهم والرحمة بهــــم ، وجهاد فيا بين المرء والدنيه بألا يتكالب على جمع حطامه ، وألا ينفق المال إلا فيا تجيزه الشرائع ، وتقره المحقول السليمة .

(ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) أى هذا الإيمان والجهاد خير لكم من كل شيء فى الدنيا من نفس ومال وولد، إن كنتم من أهل الإدراك والعلم برجوه المنافع وفهم المقاصد، فإن الأمور إنما تتفاضل بغاياتها ونتائجها.

ولهذه التجارة فوائد عاجلة وأخرى آجلة ، وقد فصــل كلا الأمرين وقدم الثانية فقال :

(يغفر اكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة

فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم) أی إن فعلتم ذلك فآمنتم بالله وصدقتم رسوله ، وجاهدتم فی سبیله — ستر نكم ذوبكم ومحاها ، وأدخلكم فرادیس جناته وأسكنكم مساكن تطیب لدی النفوس ، وتقر بها العیون فی دار الخلد الأبدی ، وهذا منتهی مانسمو إلیه النفوس من الفوز الذی لافوز بعده .

ثم ذكر الفوز العاجل في الدنيا فقال:

(وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب) أى ولكم على هذا فوز فى الدنيا بنصركم على عدوكم ، وفتحكم للبـلاد ، وتمكينكم منها حتى تدين اكم مشارق الأرض ومغاربها .

وقد أنجز الله وعده ، فرفعت الراية الإسلامية على جميع المعمور من العالم فى زمن وحير لم يعهد التاريخ نظيره ، وامتدكموا بلاد القياصرة والأباطرة ، وساسوا العالم سياسة شهد لهم بفضلها العدو قبل الصديق .

ثم أمرهم بأن يكونوا أنصار الله في كل حين ، فلايتخاذلوا ولا يتواكلوا ، فيكتب لهم النصر على أعدائهم كما فعل حواريو عيسى فقال :

(يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواريين أنصار الله ) أى يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ، فارفعوا شأن دينه ، وأعلوا كلته ، كما فعل الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم : من أنصارى إلى الله ؟ قالوا له : نحن أنصار الله وأنصار دينه .

وقصاری ذلک — کونوا أنصار الله فی جمیع أعمالکم وأقوالکم ، وأنفسکم وأموالکم ، کما استجاب الحوار یون لعیسی .

(فَأَمنت طَائِمَة مِن بنى إسرائيل وكفرت طَائِفة) لما بَنْغ عيسى عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ، ووازره من الحواريين من وازره ، اهتدت طائفة من بنى إسرائيل بما جاءهم به ، وضنت طائفة أخرى إما جحوداً لرسالته ورميه هو وأمه بالعظائم كما فعل اليهود ، وإما بالغلو و إعطائه فوق ما أعطاه الله من مرتبة النبوة ؟

فمن قائل إنه ابن الله ، ومن قائل إنه ثالث ثلاثة ، الأب والابن وروح القدس ، ومن قائل إنه الله .

(فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) أى فنصرنا المؤمنين على من عداهم، وأمددناهم بروح من عندنا على مقتضى سنتنا « والعاقبة المتقين » فغلبوا أعداءهم وظهروا عليهم كما قال « إِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ آمَنُوا » فله الحمد على ما أعطى ، والمنة على ما أنعم ، وصل ربنا على محمد وآله .

#### ماجاء في أثناء السورة من موضوعات

- (١) اللوم والتعنيف على مخالفة القول للعمل .
  - (٢) البشارة بمحمد على لسان عيسى .
- (٣) محمد صلى الله عليه وسنم أرسل بالهدى والدين الحق .
- (٤) التجارة الرابحة عند الله هي الإيمان والجهاد في سبيله .
  - (٥) الأمر بنصرة الدبن كما نصر الحوار يون دينهم .

#### سورة الجمعـــة

مدنية وعدد آيها إحدى عشرة ، ترات بعد الصف .

ومناسبتها لما قبلها من وجوه :

- (۱) إنه ذكر فى السورة قبلها حال موسى مع قدمه وأذاه لهم ، ناعياً عليهم ذلك ، وذكر فى هذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل أمته ، تشريفاً لهم ، ليعلم الفرق بين الاثنين .
- (٢) إنه حكى فى السورة قبلها قول عيسى : ﴿وَمُبَشِّرٌ الْبِرَسُولَ يَأْنَى مِنْ بَعْدِى الْسُمُهُ أَحْدُ ﴾ وذكر هنا : ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُ مِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمُ ﴾ إشارة إلى أنه هو الذى بشر به عيسى .
- (٣) لما ختم السورة قبلها بالأص بالجهاد وسماه تجارة ، ختم هذه السورة بالاص بالجمعة ، وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية .

# بِسْمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحُدْكِيمِ (١) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْبِيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ الْحُدْيِمِ الْمَالِيَةِ وَيُزَكِّيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحُدْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اللهِ وَيُزَكِّيمِ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابِ وَالْحُدْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي صَلَالٍ مُبِينِ (٢) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَكَ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِينُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ (٢) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَكَ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِينُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ اللهِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# شرح المفردات

القدوس: المنزه عن النقائص المتصف بصفات الكال ، الأميين: هم العرب، واحدهم أمى نسبة إلى الأم التى ولدته ، لأنه على الحال التى ولد عديها لم يتعلم الكتابة والحساب ، فهو على الجبلة الأولى ، يزكيهم: أى يطهرهم بتلاوة آياته ، وآخرين واحدهم آخر بمعنى غير ، لما يلحقو، بهم : أى لم يلحقوا بهم بعدوسيلحقون ؛ وهم من جاء بعد الصحابة إلى يوم الدين .

# الإيضاح

(يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) أى كل مافى السموات والأرض، إذا نظرت إليه دللَّث على وحدانية خالقه، وعظيم قدرته، كما قال سبحانه: «وَ إِنْ مِنْ شَىْءً إِلاَّ يُسَمِّحُ بِحَمَّدُهِ».

(الملك القدوس) أى هو المالك لما فى السموات والأرض المتصرف فيهما بقدرته وحكمته ، المنزه عن كل مالا يديق بجلاله وكماله .

(العزيز الحكيم) أى هو الغالب عباده المسخّر لهم بقدرته ، الحكيم فى تدبير شئونهم فيا هو أعلم به من مصالحهم ، ويوصلهم إلى سعادتهم فى معاشهم ومعادهم . ثم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات المدح والكمال فقال :

(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و بعلمهم الكتاب والحكمة) أي هو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة الأمية التي لانقرأ ولاتكتب وهم العرب ، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنا أمةً أميّة لانكتب ولا نحسب».

وهذا الرسول من جملتهم أى مثلهم ، ومع ذلك يتلو عليهم آيات الكتاب ،

ليجعلهم طاهرين من خبائث العقائد والأعمال ، ويعلمهم الشرائع والأمور العقلية التي تكمل النفوس وتهذبها ، وإلى ذلك أشار البوصيري بقوله :

كَفَاكُ بِالعَلْمِ فِي الْأَمِيِّ مُعْجَزَةً فِي الْجَاهِلِيةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي النُّيُّمْ ِ

وتخصیص الأمیین بالذكر لایدل علی أنه لم یرسل إلی غیرهم فقد جاء العموم فی آیات أخری كفوله: « وَمَا أَرْ سَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْمَا لِمَينَ » وقوله: « قَلَ ۖ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً » وقوله: « لِلانْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ كَلِغَ » .

ومن حكمته تعالى أنه أرسله عربيا مثلهم، ليفهموا ما أرسل به ويعرفوا صفاته وأخلاقه، ليسهل اقتناعهم بدعوته.

وخلاصة ماسلف: أنه ذكر الغرض من بعثة هذا الرسول، وأجملها في أمور:
(١) أنه يتلو عليهم آيات القرآن التي فيها هدايتهم و إرشادهم لخير الدارين،
مع كونه أميا لا يكتب ولايقرأ، لئلا يكون هناك مطمن في نبوته، بأن يقولوا إنه
نقله من كتب الأولين كما أشار إلى ذلك بقوله: «وَمَا كُنْتَ تَتَمْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتَابِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمَيِنِكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُطْلُونَ»

- (٢) أنه يطهرهم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية ، و يجعمهم منيبين إلى الله نحبتين إلى الله مخبتين إلى الله مخبتين إليه فى أعمالهم وأقوالهم ، لايخضعون السلطة مخلوق غيره ، مر ملك أو بشر اوحجر .
- (٣) أنه يعلمهم الكتاب والحكمة: أى يعلمهم الشرائع والأحكام وحكمتها وأسرارها، فلا يتلقون عنه شيئًا إلا وهم يعلمون الغاية منه، والغرض الذي يفعله. لأجله، فيقبلون إليه بشوق واطمئنان، وقد تقدم مثل هذا في سورة آل عمران.

(و إن كانوا من قبل نبى ضلال مبين) ذاك أن العرب قديمًا كانوا على دين إبراهيم ، فبدلوا وغيروا واستبدلوا نالتو حيد شركا ، وباليقين شكا ، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله ، فكان من الحكمة أن يبعث سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم

بشرع عظيم فيه هداية للبشر ، و بيان ماهم في حاجة إليه من أمور معاشهم ومعادهم ودعوتهم إلى مافيه رضو ان ربهم ، والتمتع بنعيم جناته .

ونهاهم عما يوجب سخطه ويقربهم إلى النار .

( وآخر بن منهم لما ينحقو ا بهم ) أى و بعثه فىغيرهم من المؤمنين إلى يوم القيامة وهم من جاءوا بعد الصحابة إلى يوم الدين من جميع الأمم كالفرس والروم وغيرهم.

روى البخارى عن أبى هريرة قال : «كنا جلوساً عند النبى صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها ، فلما بلغ «وَآخَرَينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» قال رجل يارسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فنم يكلمه حتى سأله ثلاثاً ، قال وسلمان الفارسي فينا ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: «والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء » .

( وهو المرزيز الحكيم) أى وهو ذوالعزة والسلطان ، القادر أن يجعل هذه الأمة المستضعفة صاحبة النفوذ والقوة التى تنشر فى غيرها من الأمم روح العدل والنظام بإرسال رسول من أبنائها ينقذ الناس من الضلالة إلى الهدى ، ومن الظامات إلى النور ، وهو الحكيم فيما يفعل من تدبير أمور الخلق لما فيه خيرهم وفلاحهم.

ثم ذكر سبحانه أن إرسال هذا الرسول فضل منه ورحمة فقال:

( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) أى و إرسال هذا الرسول إلى البشر مزكيا مطهراً لهم ، هار با معلما ، فضل من الله و إحسان منه إلى عباده ، يعطيه من يشاء ممن يصطفيه من خلقه بحسب ما يعلمه من استعداده وصفاء نفسه ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته .

وهو سبحانه ذو الفضل العظيم عليهم فى جميع أمورهم فى دنياهم وآخرتهم ، فى معاشهم ومعادهم ، فلا يجعلهم فى حيرة من أمرهم تنتابهم الشكوك والأوهام ، ولا يجدون للخلاص منها سبيلا ، ولا يجعل قويهم يبطش بضعيفهم ويغتصب أموالهم و يسمى فى الأرض بالفساد ، ويهلك الحرث والنسل ، فيكون العالم ككرة تتقاذفها أكف اللاعبين ، فهو أرحم بعباده من أن يتركهم سدى عَمَلًا لاصلاح لهم فى دين ولادنيا .

مَثَلُ الَّذِينَ مُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمَ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلُ الْخُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنِّسَ مَثَلُ الْقُومِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللهِ ، وَاللهُ لاَيهُدِى الْقَوْمِ اللّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءِ لِلهِ مِن الظَّالِينَ (ه) قُلْ يَلَيُهُ اللّهِ مِن الظَّالِينَ (ه) وَلاَ يَتَمَنَّوُ لَهُ أَبَدًا هُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦) وَلاَ يَتَمَنَّوْ نَهُ أَبَدًا هُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ اللهُ عَلِيمِ إِللْظَّالِينَ (٧) قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفَرِثُونَ مِنْ عَلَيْ الْفَيْنِ وَالللهُ عَلِيمِ وَاللهُ عَلِيمِ إِللهُ عَلِيمِ إِللهُ عَلِيمِ إِللهُ عَلِيمِ وَاللهُ عَلِيمِ وَاللهُ عَلِيمِ وَاللهُ عَلَيمِ وَاللهُ عَلَيمِ وَاللهُ عَلِيمِ وَاللهُ عَلَيمِ وَاللهُ عَلَيمِ وَاللهُ عَلَيمِ وَاللهُ عَلَيمِ وَاللهُ عَلَيمِ وَاللّهُ عَلَيمِ وَاللّهُ عَلِيمِ وَاللّهُ عَلَيمِ اللّهُ عَلَيمِ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ وَلِيلُهُ وَتَعَلَّمُ وَاللّهُ وَلِيلُهُ عَلَيْمُ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلِيلُهُ وَلَا لَا عَلَيْمِ الْفَالِيلُولُ وَلَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيمُ وَلِيلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلللْهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُولُ الللْهُ وَلِيلُولُونَ وَلَا إِلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْمِ وَاللّهُ وَلِيلُهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلِيلُولُونَ وَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْمُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْمُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلِيلُهُ وَلَا لَا عَلَيْمِ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونَ وَلَا لَا عَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَل

# شرح المفردات

حمّوا التوراة: أى عُلِّمُوها وكُنفُوا العمل بها ، لم يحملوها: أى لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها فل ينتفعوا بها فل تضاعيفها ، والأسفار : واحدها سفر؛ وهو الكناب الكبير ، هادوا : أى تهودوا وصروا يهودا، أولياء لله : أى أحباء له ، بما قدمت أيديهم : أى بسبب ما اجترحوه من الكفر والمعاصى .

# المعنى الجملي

بعد أن أثبت سبحانه تتوحيد والنبوة ، وذكر أن الرسول بعث نلأميين فال اليهود : إن الرسول لم يبعث انه ، فرد لله عليهم مقالهم بأنهم لو فهموا التوراة حتى اليهود : (٧)

الفهم ، وعملوا بما فيها ، لرأوا فيها نعت الرسول والبشارة به ، وأنه يجب عليهم اتباعه وما مثلهم في حملهم المتوراة وتركهم العمل بها إلا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يجديه حملها نفعا .

ثم رد عليهم مقالا آحر إذ قالوا نحن أحباء الله وأولياؤه و إنه لن يدخلنا النار إلا أيامًا معدودات \_ بأنه لوكان ما تقولونه حقا لتمنيتم الموت حتى تخلصوا من هذه الدار دار الأكدار . وتذهبوا إلى دار النعيم ، و إنكم لن تفعلوا ذلك فأنتم كاذبون فيما تدعون ، و لم تفرون منه وهو ملاقيكم ولا محالة ؟ وهناك ترجعون إلى ربكم فيا تدعون ، و لم تفرون منه وهو ملاقيكم ولا محالة ؟ وهناك ترجعون إلى ربكم فينستكم بما قدمتم من عمل و يجازيكم عليه ، إن خيرا و إن شرا .

# الإيضاح

(مثل الذين حملوا التوراة تم لم يحملوها كثل الحمار يحمل أسفارا) يقول سبحانه ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ، ثم لم يعملوا بها : ما مثل هؤلاء إلا كثل الحمار يحمل الكتب لايدرى ما فيها ، ولا كنه ما يحمل ، بل هم أسوأ حالا من الحمر ، لأن الحمر لافهم لها ، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها في ينفعهم ، إذ حر فوا التوراة فأو لوها و مدلوها ، فهم كا قال في الآية الأخرى : « أولئك كا لاً نعام بل هم أضاة أولئك كا لاً نعام بل هم أضاة أولئك كا لاً نعام بل هم أ

وصفوة انقول : إن هذا النبى الذى تقولون إنه أرسل إلى العرب خاصة ، هو ذلك النبى المنعوث فى التوراة والمبشر به فيها . فكيف تفكرون نبوته ، وكتابكم يحض على الإيمان به ؟ فما مثلكم فى حملكم للتوراة مع عدم العمل بما فيها إلا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يدرى ما فيها ، فأنتم إذ لم تعملوا بما فيها وهى حجة عليكم إلا مثل الحمار ليس له إلا ثقل الحمل من غير انتفاع له بما حمل .

تم بين عبح هذا المثل وشديد وقعه على من يعقله و يتدبره فقال :

( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيت الله ) أى ما أقبح هذا مثلا لهم ، لت كذبهم بآيات الله التي جاءت على اسان رسوله لو كانوا يتدبرون ويتفكرون ، إذ لم يكن لهم ما يشبههم من ذوى العقول والحجا من ملك أو إنس ، بل لاشبيه لهم إلا ما هو أحقر الحيوان وأذله وهو الحمار .

ولا يُقــم على ضــم يراد به إلا الأذلان عَيْرُ الحَى والوَتِدُ هذا على الخشف مر وط برمّته وذا يُشج فلا يرثي له أحــد ُ

( والله لايهدى القوم الظالمين ) لأنفسهم الذين دستوها حتى أحاطت بهم الخطيئة وأعمت أبصارهم ورانت على قلوبهم ، فله تر نور الحق ، ولم تشعر بحجة ولا برهان ، بل هى فى ظلام دامس لاتهتدى لطريق ، ولا تصل إلى غاية .

ولما كان من شأن من لم يعمل بالـكتاب الذي أنزل إليه أن يكون محبًّا للحياة تاركا لكل ما ينفعه في الآخرة قال آمرا رسوله أن يقول لهم :

(قل يأيها الذين هادوا إن زعتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الوت إن كنتم صادقين) أى أيها البهود إن كنتم تزعمون أنكم على هدى من ربكم، وأن محدا وأصحابه على ضلالة ، فدعوا بالنوت على الضال من الفئنين ، إن كنتم صادقين فيا تزعمون ، وقد تقدم الكلام في مثل هذه المباهلة (الملاعنة) اليهود في سورة البقرة في قوله : لا قُلُ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرة عَنْدَ اللهِ خَالِصَة مِزْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ المَوْتَ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرة عَنْدَ اللهِ خَالِصَة مِزْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ المَوْتَ إِنْ كَانَتْ صَادِقِينَ » كا تقدمت مباهلة النصاري في آل عمران النَّاسِ فَتَمَنَّوُ المَوْتَ إِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْدُ مَا جَافَ مِن العِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَى فَوله : « قَلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُدُ لَهُ الْكَادَ فِيلِهُ عَلَى فَوله : « قَلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُدُ لَهُ الْكَادَ فِيلِهُ السَرِكِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُدُ لَهُ الْكَادَ فَيْ السَرِكِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُدُ لَهُ السَّلِيَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ السَّلِكَة فَلْمُ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُدُ لَهُ السَّدِينَ » ومعاهلة السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُدُ لَهُ السَّدِينَ » ومعاهلة السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُدُ لَهُ السَّدَ اللهُ اللهُ السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة فَلْيَمُدُونَ الْهُ السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة وَلْمُونَا اللهُ السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلالَة السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في المَلالَةِ السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في المَلْهُ السَرفية السَركِي في فوله : « قُلْ مَنْ كَانَ في المَالِقِي المَلْهُ الْهُ السَلَّةُ السَالِقُونَ الْهَالْمُ السَلْمُ السَلْهُ السَلَيْدُ اللهُ السَلْمُ السَلَّةُ اللهَ السَلَّةُ اللهُ السَلَّةُ اللهُ السَلْمُ الْهَالِي السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ اللَّهُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلْمُ السَلَّةُ السَلْمُ السَلَّةُ اللهُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ ا

تَح أَخْبِر بأَنْهِم لَن يَتَمْنُوه أَبِدًا لَهُ يَعْلُمُونَ مِن سُوءً أَفْعَالُهُم وَفْبِيحِ أَعَالُهُم فَقَال :

(ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم) أى ولا يتمنونه أبدا لعلمهم بسوء أعمالهم الكفرهم بآيات الله وتدسيتهم أنفسهم بالمعاصى والشرور والآثام .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : « والذى نفسى بيده لايقولها أحد منكم إلا غَصَّ بريقه» : فلم يتمنَّ أحد لعلمهم بصدقه وأيقنوا أنهم لو تمنوه لماتوا لساعتهم ، وحق عليهم الوعيد ، وحل بهم العذاب الشديد .

( والله عليم بالظالمين ) ولا يخفي ما في هذا من شديد التهديد والوعيد .

(قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) أي وماذا يجديكم الفرَار من الموت ؟ ولماذا تمتنعون من المباهلة خوفا على الحياة ؟ فإنه سيلاقيكم البتة من غير صارف يلويه ، ولاعاطف يثنيه ، فإن كنتم على الحق فلا تَحْفِلُوا بالحياة ، فإن أيام الحياة مهما طال أمدها لابد من نفادها .

(ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون) أى ثم ترجعون بعد مماتكم إلى عالم الغيب السموات والأرض، فيخبركم بماكنتم تعملون فى الدنيا من حسن وسيئ، ثم يجازيكم على كلّ بما تستحقون.

وغير خاف ما في هذا من شديد التهديد وعظيم الوعيد لوكانوا يعقلون .

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُّوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى فَرْرَ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا فَضَيْتِ الصَّلَاةُ فَانْنَدُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوامِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا الله فَضِيتِ الصَّلَاةُ فَانْنَدُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوامِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا الله كَثْيِرًا لَمَكَمَ مُنْ اللهِ وَاذْ كُرُوا الله وَازْرَا وَالْجَارَةَ أَوْ كَمُوا انفَضُوا إِلَيْهَا كَثِيرًا لَمَكَمَ مُنَ اللّهُو وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ وَلَا اللهُ خَيْرُ اللهِ وَمَنِ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ فَانَتَ اللهُ خَيْرُ اللهُ خَيْرُ اللهِ وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ وَاللهُ وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ وَاللهُ وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ اللهِ وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَيْرُوا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

#### شرح المفردات

نودى للصلاة: أى النداء الثانى الذى كان يفعل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، أما النداء الأول على الزوراء (أعلى دار بالمدينة حينئذ بقرب المسجد) فقد زاده عثمان لكثرة الناس، فاسعوا: أى فامشوا، وذكر الله : هو الصلاة، وذروا البيع: أى اتركوه، فانتشروا: أى فتفرقوا، من فضل الله : أى من رزقه، والمراد باللهو: الطبول والمزامير ونحوها، انفضوا: أى انصرفوا، فائما: أى على المنبر وأنت تخطب،

#### المعنى الجملي

بعد أن نعى على اليهود فرارهم من الموت حبًا فى الدنيا والتمتع بطيباتها \_ ذكر هنا أن المؤمن لا يمنع من اجتناء ثمار الدنيا وخيراتها مع السعى لما ينفعه فى الآخرة كالصلاة يوم الجمعة فى المسجد مع الجماعة ، فعليه أن يعمل للدنيا والآخرة معا ، فعا الدنيا إلا مزرعة الآخرة كما ورد فى الأثر « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » .

ثم نعى على المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تشاغلهم عن سماع عظاته وهو يخطب على المنبر بأمور الدنيا من تجارة وضرب دُف وغناء بالمزامير ونحو ذلك ، وأبان لهم أن ما عند الله من الثواب والنميم المقيم خير لهم من خيرات الدنيا والتمتع بلذاتها الفانية .

# الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) أى إذا أذّن المؤذن بين يدى الإمام وهو على المنبر في يوم الجمعة للصلاة

فاتركوا البيع واسعوا لتسمعوا موعظة الإمام فى خطسته ، وعليكم أن تمشوا الهو ينى بسكينة ووقار حتى تصلوا إلى المسجد

روى الشيخان عن أبى هر يرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا تأثوها وأننم تسعون (تسرعون) وأنوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا».

وعن أبى قتادة قال: « بينها نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ سمع جَلَبة رجال، فهما صلىقال: فلا تفعلوا، جَلَبة رجال، فهما صلىقال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم فامشوا وعليكم السكينة، في أدركتم فصلّوا. وما فانكم فأتموا » رواه البخارى ومسلم.

( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) أى ذلكم السعى وترك البيع خير لكم من التشاغل بالبيع و ابتغاء النفع الدنيوي ، فإن منافع الآخرة خير لكم وأبق ، فهى المنافع الباقية ، أما منافع الدنيا فهى زائلة ، وما عند الله خير لكم إن كنتم من ذوى العلم الصحيح بما يضر وما ينفع .

ثم ذكر ما يفعلون بعد الصلاة فقال :

( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) أى فإذا أديتم الصلاة فتفرقوا لأداء مصالحكم الدنيوية بعد أن أديتم ما ينفعكم في آخرتكم ، واطلبوا الثواب من ربكم ، واذكروا الله وراقبوه في جميع شئونكم ، فهو العليم بالسر والنجوى ، لاتخفى عليه خافية من أموركم ، لعلكم تفوزون بالفلاح في دنياكم وآخرتكم .

وفى هذا إيماء إلى شيئين :

(١) مراقبة الله فى أعمال الدنيا حتى لايطغى عليهم حبها بجمع حطامها بأيّ الوسائل من حلال وحرام . (٢) إن في سراقبته تعالى الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فلأن من راقبه لايغش في كيل ولا وزن ولا يغير سلعة بأخرى ، ولا يكذب في مساومة ، ولا يحلف كذبا ، ولا يخلف موعدا ، ومتى كان كذلك شهر بين الناس بحسن المعاملة وأحبوه وصار له من حسن الأحدوثة ما يضاعف له الله به الرزق ، وأما في الآخرة فيفوز برضوان ربه « وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكُبُرُ » و يجنات تجرى من تحتها الأنهار، ونعم أجر العاملين .

وعن عراك بن مالك رضى الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال : « اللهم أجبت دعوتك ، وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتنى ، فارزفنى من فضلك وأنت خير الرازقين » .

ثم عاتب سبحانه عباده المؤمنين على ماكان منهم من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال :

(وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قأمًا) أى وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهوا أسرعوا وتركوك قائمًا وأنت تخطب الناس .

أخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى فى جماعة عن جابر بن عبد الله قال : « بينا النبى صلى الله عليه وسم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير (إبل محملة طعاما من دقيق و بُرَ" وزيت ) فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر فأنزل الله تعالى : وَ إِذَا رَأُو ا تَجِارَةً أَوْ لَهُو الله الله آخر السورة » .

والذى قدم بهذه التجارة دِحْيَة الكابى من الشام ، وكان إذا قدم لم تبق عاتق ( الشابة حين أدركت ) بالمدينة إلا أتنه ؛ ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ، فيخرجوا ليبتاءوا منه ، وكان ذلك طريق الإعلان عن التجارة حينئذ .

ثم رغبهم في سماع العظات فقال:

( قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ) أي قل لهم مبينا خطأ ما عملوا :

ما عند الله مما ينفعكم في لآخرة خير لكم مما يفيدكم في الدنيا من التمتع بخيراتها ، وكسب لذاتها ، فتلك باقية ، وهذه قانية .

( والله خير الرازقين ) فإليه سبحانه فاسعوا ، ومنه فاطلبوا الرزق ، ولن يفوتكم ذلك بسماع عظاته ، فالله كفيل برزقكم ، ولن ينقص بترككم البيع والشراء حين الصلاة ، وحين سماع العظات والنصائح .

ولله الحمد في الآخرة والأولى ، وله الحكم و إليه ترجعون .

#### خلاصة موضوعات السورة:

- (١) وصفه تعالى نفسه بصفات الكمال .
- (٢) صفات النبي الأميّ الذي بعثه الله رحمة للعالمين .
- (٣) النعي على اليهود نتركهم العمل بأحكام التوراة .
  - (٤) طلب مباهلة اليهود .
- (٥) الحث على السعى للصلاة يوم الجمعة حين النداء والإمام على المنبر
  - (٦) الأمر بالسعى على الأرزاق بعد انقضاء الصلاة .
- (٧) عتاب المؤمنين على تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قأمًا
   وتفرقهم لرؤية التجارة أو اللهو .

#### سورة المنافقين

**هی** مدنیة وآیاتها إحدی عشرة نزلت بعد الحج .

ووجه انصالها بما قبلها \_ أنه ذكر في الأولى حال المؤمنين الذين بعث إليهم النبي الأميّ يتلوعليهم كتابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وأمرهم بالصلاة وترك البيع حين أدائها ، وفي هذه ذكر أضدادهم وهم المنافقون الذين يشهدون كذبا بأن محمدا رسول الله ويحنفون الأيمان المحرجة على ذلك ، ومن شم كان النبي يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة ، فيحرض بها المؤمنين على العبادة ، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين .

# بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ

إِذَا جَاءَكَ الْمَنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّا الْمَنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ أَمْهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَمُوا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة يَعْجَبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَة يَعْجَبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ فَشُبُ اللهُ ، أَنَّى يَغْضِبُونَ كُلُّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ ، قَاتَلَهُمُ اللهُ ، أَنَّى يَغْضِبُونَ كُلُّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ ، قَاتَلَهُمُ اللهُ ، أَنَّى مُسَادًا فَهُونَ (٤) .

# شرح المفردات

المنافق: من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، حُنَّةً: أى وقاية وسترا لدمائهم. وأموالهم، آمنو: أى ختم عليها كما يختم

بالطابع على ما يراد حفظه حتى لا يؤخذ منه شي ، لا يفقهون : أى لا يعلمون ، تعجبك أجسامهم : أى لصباحتها وتناسب أعضائها ، تسمع لقولهم : أى لفصاحتهم وحسن حديثهم ، خشب : واحدهاخشباء ؛ وهى الخشبة التي مخر جوفها ، والصيحة : الصوت، فاتلهم الله : أى لعنهم وطردهم من رحمته ، يؤفكون : أى يصرفون عما هم عليه .

# المعنى الجملي

وصف الله تعالى المنافقين بأوصاف هي منتهي الشناعة والقبح :

- (١) أنهم كذابون يقولون غير ما يعتقدون .
- (٢) أنهم لايبالون بالحلف بالله كذبا ، سترا لنفاقهم ، وحقناً لدمائهم .
- (٣) أنهم جبناء، فهم على ضخامة أجسامهم، وفصاحة ألسنتهم، يظنون أن
   كل مناد ينادى إنما يقصدهم للإيقاع بهم

# الإيضاح

( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) أى إذا حضر مجلسك المنافقون كعبد الله بن أتى وصحبه قالوا نشهد شهادة لانشك فى صدقها، إنك رسول من عند الله حقا، أوحى إليك وحيه، وأنزل عليك كتابه، رحمة منه بعباده.

شم أنى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها ، تحقيقا لرسالته فقال :

( والله يعلم إنك لرسوله ) أى والله يعلم إنك لرسوله إلى الناسكافة بشيرا ونذيرا ، لتنقذهم من الضلال إلى الهدى .

ثم بيّن كذبهم في مقالهم الذي حدّثوا به فقال:

( والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون ) فيما أخبروا به ، لأنهم لايعتقدون صدق مايقولون ولا تواطئ قلوبهم ألسنتهم في هذه الشهادة . ثم ذكر أنهم يحتالون على تصديق الناس لهم بكل يمين مُحْرِجة فقال :

( اتخذوا أيمانهم جنـة ) أى جعوا أيمانهم الكاذبة وقاية وَسَتَرَا لَحَقَن دَمَانُهُمُ وَحَفَظُ أَمُوالُهُم ، فيحلفون بالله إنهم لمنكم ، ويقولون : نشهد إنك لرسول الله ، حتى لاتجرى عليهم أحكام الكفار من القتل والأسر وأخذ الأموال غنيمة .

قال قتادة : كلما ظهر عليهم ما يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين ، عصمة لدمائهم وأموالهم .

وفى هذا تعداد لقبائح أفعالهم ، وأن من عادتهم أن يَسْتجنُّوا بالإيمان الكاذبة ، كما استجنوا بالشهادة الكاذبة .

ثم حكى عنهم جريمة أخرى وهى إضلال الناس وصدهم عن الإسلام فقال: ( فصدوا عن سبيل الله ) أى فمنعوا الناس عن الدخول فى الإسلام ، وعن لإنفاق كما حكى عنهم سبحانه بعد ً.

وقصاری ذلك – أنهم أجرموا جُرَمين :

- (١) أعدوا الأيمان الكاذبة وهيئوها لوقت الحاجة ، ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة .
- (۲) أنهم يمنعون الناس عن الدخول في الإسلام و ينفرونهم منه متى استطاعوا
   إلى ذلك سبيلا .

ثم بين قبح مغبَّة ما يعملون ، وو بال ما يصنعون فقال :

( إنهم ساء ماكانوا يعملون ) أى قبح فعلهم إذ آثروا الكفر على الإيمان ، وأظهروا خلاف ما أضمروا ، وسيلقون نكالا وو بالا فى الدنيا والآخرة .

أما فى الدنيا فسيفضحهم الله على رءوس الأشهاد ، ويُظهر نفاقهم المؤمنين بنحو قوله : « وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقَمُّ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَافَ أَبَدًا وَلاَ تَقَمُّ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَافَ مُرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ » .

وأما فى الآخرة فحسبهم جهنم و بئس المهاد .

ثم ذكر ما جرأهم على الكذب والاستخفاف بالإيمان المحرجة فقال:

(ذلك بأنهم آمنوا تم كفروا فطبع على قاوبهم فهم لايفقهون) أى ذلك الذي فعلوه لسوء سريرتهم ، وقبح طويتهم ، فاستها وا بما يأنون وما يذرون ، ولم يكن همهم إلا المحافظة على دمائهم وأموالهم ، ومن ثم أظهروا للناس إيمانا وأبطنوا كفرا ، وقد خُتيم على قلوبهم فلا تهتدى إلى حق ، ولا يصل إليها خدير ، ومن جَرّاء ذلك عَمُوا عما نصب من الأدلة على صدق الرسول ، وصمت الآذان عن سماع ما يوجب الإيمان ، فهم صم بكم عمى فهم لا يعقلون .

ثم ذكر مالهم من جمال في الصورة واعتدال في القوام فقال:

( و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) أى لاستواء خَلْقُهم ، وجمال صورهم .

كما وصفهم بالفصاحة وذرابة اللسان فقال :

( و إن يقولوا تسمع لقوله ) لحلاوة منطقهم وحسن توقيع حديثهم فإذا سمعهم سامع أحب أن يُصْغِى َ إليهم ، وأن يطول حديثهم جَهْد الاستطاعة .

ثم وصفهم بأن أفئدتهم هواء لاعقول لهم ولا أحلام فقال:

( كأنهم خشب مسندة ) أى هم أشباح بلا أرواح ، لهم جمال فى المنظر ، وقبح فى المَخْبَر، فسدت واطنهم ، وحسنت ظواهرهم ، فكانت كالخشب الجوفاء التى نخرها السوس ، فهى مع حسنها لاينتفع فيها بعمل ، ولا يستفاد منها خير ، ولله در أبى نواس :

لاتخدعَنْك اللحى ولا الصُّور تراهمُ كالسراب منتشرا فى شجر السَّرو منهمُ مَثَلُّ ثم وصفهم بالجبن والذلة فقال:

تسعةُ أعشارِ من ترى بقر وليس فيـــه اطالب مَطر له رُوَاء وما له ثمـــر ( يحسبون كل صيحة عليهم ) أى كلا نادى مناد فى العسكر ، أو انفلتت دابة أو نُشِدَت ضالة \_ ظنوا أن العدو قد فجأهم ، وأن أمرهم قد افتضح ، وأنهم هالكون لا محالة ، ولقد قالوا : يكاد المريب بقول خذونى ، و يكاد السارق يقول إذا رأى القيد : ضعوه فى يدى ، لما ألتى من الرعب فى قلوبهم ، فهم يخافون أن تهتك أستارهم ، وتكشف أسرارهم ، و يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة .

وَلَيْهِ وَلِهِ تَعَالَى : « أَشَحَّةً عَلَيْكُمْ ، فَإِذَا جَاءَ الْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُمُونَ إِلَيْكَ ، تَدُورُ أَعْيُدُهُمْ كَانَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوْفُ سَنَقُوكُمُ ، بَأَلْسِنَةً حِدَادٍ » وقد نظر المتنبى إلى الآية فى قوله :

وضاقت الأرض حتى ظن هار بُهُم إذا رأى غيرَ شيء ظنـــه رجلا ( هم العدو ً ) الذي بلغ الغاية في العداوة .

( فاحذرهم ) ولا نأمنهم على سر ، ولا تلتفت إلى ظاهرهم ، فقاوبهم متحرقة حسدا و بغضا ، وأعدى الأعداء العدو المداجي الذي يكاشرك ( يبتسم لك ) وتحت ضلوعه الداء الدوي ، والشر المستطير .

ثم زاد سبحانه في ذمهم وتو بيخهم ، وعجَّب من حالهم فقال :

( فاتلهم الله ) أى لمتنهم الله وطردهم من رحمته ، فما أفظع حالهم ، وما أشدهم غفلة عن مآلهم .

وهذا نعليم منه لعباده المؤمنين أن يلعنوهم ، فكأنه قال : قولواقاتمهم الله .

(أتى يؤفكون) أى كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل ، وقدكان لهم مدّكر فيا حولهم ، وفيما أمامهم من صدق الداعى بما أنى به من البينات الدالة على أنه مرسل من ربه .

و إن تعجب من شي فاعجب من جهالتهم وظنهم الفاسد أنهم على الحق ، فما أعظمها محنة ، وأعجِب بها نقمة، جازاهم الله بها على سوء أعمالهم ، وقبح فعالهم . وَإِذَا قِيلَ كُلُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٥) سَوَاهِ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ كَلُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَلُمْ ، إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ أَمْ لَمَ تَسْتَغْفِرْ لَهُ لَهُ هُمْ ، إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ اللهِ حَتَّى الْفَاسِقِينَ (٦) هُمُ اللّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى الْفَاسِقِينَ (٦) هُمُ اللّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ، وَلِلهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكِنَ المُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ (٧) يَقُولُونَ لَا تَنْفُولُونَ لاَ يَعْمُونَ (٨) . وَلِيهِ الْعِزَّةُ مُنْهُ الْعَرْقَ وَلِيهِ الْعِزَّةُ مُنْهُ الْعَرْقَ وَلِيهِ الْعِزَقِينَ لاَ يَعْمُونَ (٨) .

## شرح المفردات

لو وار وسهم: أى حو لوها استهزاء ، يصدون : أى يعرضون عن القائل ، الفاسقين : أى الخارجين من طاعة الله وطاعة الرسول ، المنهمكين فى أنواع الشرور والآثام ، حتى ينفضوا : أى حتى يتفرفوا ، خزائن السموات و لأرض : أى خزائن الأرزاق فيهما ، لا يفقهون : أى لا يعلمون علماً صادراً عن إدراك لجلال الله وقدرته ، والأعز : أى المنافقون ، والأذل فى زعمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ، والعزة : الغلبة والنصر .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر كذب المنافقين فى قولهم للرسول صلى الله وعليه سلم: نشهدانك لرسول الله ، و ليّن شنيع أفعالهم ، بترويجها بالأيمان الفاجرة ، ثم أعقبه بذكر جبنهم وصلفهم ، وأنهم أجسام البغال ، وأحلام العصافير ، ثم أردفه ببيان أنهم أعداء الله حقا ؛ أعقب هذا بذكر ماصدر منهم مما يثبت كذبهم ونفاقهم ، بما لا يدع شبهة لمن يلتمس لهم المعاذير ، و يبرئهم من النفاق ؛ فن ذلك :

(١) أنهم إذا طلب منهم أن يتقدموا إلى الرسول ليستغفر لهم على ما فرط منهم من الذنوب، أما لوا رءوسهم وأعرضوا استكباراً و نفة أن يفعلوا.

(٢) أنهم قالوا: لثن رجعنا من وقعة بنى المُصْطَلِق (قبيلة من اليهود) إلى المدينة لنخرجن الأذلاء محمداً وصحبه مها .

شم نعى عليهم ما قانوا بأنهم قوم لاحلوم لهم ، ولاهم يفقهون جليل قدرة الله و بديع صنعه .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بنى المصطلق علا المُرَ يُسِيع ( ماء لهم ) وهزمهم وقتل وأسر — ازدحم على الماء حَهْجَاه بن سعيد الغِفَاري ، وكان أجيراً لعمر بن الخطاب، وسنان الجُهني، وكان حليف عبد الله بن أبي، واقتتلا فصرخ جهجاه وفال: يالَهها جرين ، وصرخ سنان وقال: يالَلاَّ نصار ، فأعان جهجاها رجل من المهاجرين ولطم سنانا: فقال عبد الله بن أبي للمهاجرين: ماصحبْمًا محمداً إلا لنُمُطُّم، والله مامثينا ومثلهم إلاكما فال القائل: سمِّن كلبك يأكلك ، أما والله لأن رجعنا إلى المدينة اليخرجن الأعرّ منها لأذل، ثم قال الهومه : لو أمسكتم عن هذا وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد ، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: دعني يارسول الله أضرب عنق هذ المنافق قال: إِذًا تَرْعُد أَنف كثيرة بيثرب ( يريد صلى الله عليه وسلم أنه يهيج الشر ) قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجرٍ فأسر به أنصاريا ، عال : فكنيف إذا تحدث الناس أن مجمداً مقتل أصحابه ١. ثم فال لعبد الله: أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني ، قال: والله الذي أنزل عليك الـكتاب ماقلت شيئًا من ذلك ، و إن زيدا ( يريد زيد بن أرقم الذي بلغ الرسول صلى الله عميه وسلم ) لكا أب ، فارات هذه الآيات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: ياغلام إن الله صدّ قلك وكذب المنافقين ، فلمابان كذب عبدالله قيل له : قد نزلت فيك آى شداد ، فاذهب إلى رسوں الله صلى الله عليه وسلم يستغفر

لك، فلوسى رأسه وقال: أمرتمونى أن أومن فآمنت، وأمرتمونى أن أزكَّى فزكيت وما بقى إلا أن أسجد لمحمد، ولم يلبث إلا أياما حتى اشتكى ومات.

#### الإيضاح

( و إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رءوسهم ورأيتهم بصدّون وهم مستبكبرون ) أى و إذا قيل لجماعة المنافقين كعبد الله بن أبى : هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الكم مرز ربكم غفران ذنو بكم ، صدوا وأعرضوا ، استكباراً وعتواً ا

قال الكابى: لما نزل القرآن بصفة المنافقين مشى إليهم عشائرهم من المؤمنين وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق، وأهلكتم أنفسكم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتو بوا إليه من النفاق، واسألوه أن يغفر لكم، فأبوا ذلك وزهدوا فى الاستغفار فنزلت الآية:

وقال ابن عباس: لما رجع عبد الله بن أبيّ من أُحُد بَكثير من الناس مقته المسلمون وعنفوه وأسمعوه ما يكره؛ فقال له ينو أبيه: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك و يرضى عنك، قال: لاأذهب إليه ولاأريد أن يستغفر لى، وجعل يلوّى رأسه فنزلت:

ثم أيأسهم من جدوى الاستغفار لهم فقال :

(سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، ان يغفر الله لهم ) أى الاستغفار لهم وعدمه سيان لايجديانهم نفعاً ، لأن الله قد كتب عليهم الشقاء بما كسبت أيديهم ، و بما اجترحت من الفسوق والآثام ، و بما ران على قلوبهم من الجحود والطغيان ؛ ثم علل ذلك بقوله :

(إن الله لايهدى القوم الفاسقين)أى إن الله لايهدى من أحاطت به خطيئته فه تجِد الهداية إلى قلبه سبيلا تسلكه ، ولا المواعظ والنصائح متسعً في فؤاده ،

فأنى للقلب أن يهتدى ، وللعقل أن يرعوى، وماذا تفيد الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون ؟ ثم ذكر هَنَة أخرى لهم فقال :

(هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عنــد رسول الله حتى ينفضوا) أى هم الذين يقولون للاً نصار : لاتطعموا محمداً وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة ، فيتركوا نبيهم حين يعضّهم الجوع بنابه .

ثم رد عليهم وخطأهم فيها يقولون فقال:

(ولله خزائن السموات والأرض) أى ولله جميع مافى السموات والأرض من شيئًا ، و بيده مفاتيح أرزاق العباد ، لايقدر أحد أن يعطى أحدا شيئًا إلا بمشيئته .

( ولكن المنافقين لايفقهون ) ذلك ، لجهلهم بسنن الله فى خلقه ، وأن الله قد كفل الأرزاق لعباده فى أى مكان كانوا متى عملوا وجدوا فى الحصول عليها .

ثم ذكر هَنَة ثالثة لهم وهي أعظمها فقال :

(يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) أى يقول عبد الله ابن أنى ومن يلوذ به من صحبه : ائن عدنا إلى المدينة لنخرجنكم منها أيها المؤمنون فإننا الأقوياء الأشداء الأعزاء ، وأنتم الضعفاء الأذلاء .

ثم رد عليهم مقالهم فقال:

(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) أى ولله الغلبة والقوَّة ، ولمن أعزه الله مر الرسول والمؤمنين .

روى « أن عبد الله ن عبد الله بن أبي ، وكان مؤمناً مخلصا ، سلّ سيفه على أبيه عند ما أشرفو ا على المدينــة وقال : لله على أبيه عند ما أشرفو ا على المدينــة وقال : لله على ألا أغمده حتى تقول : محمد الأعز وأنا الأذل ، فلم يبرح حتى فال ذلك » .

وروى « أنه وقف واستل سيفه وجمل الناس يمرون عليه حتى جاء أبوه فقال : وراءك ، فال مالك ويلك ؟ فال والله : لا تجوز من هنا حتى يأذن لك رسول الله

صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل، فرجع حتى لقى رسول الله، وكان إنما يسير ساقة ( فى آخر الجيش )، فشكا إليه ماصنع ابنه، فأرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن خلِّ عنه يدخل ففعل ».

(ولكن المنافقين لايعلمون) أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وأن العاقبة للمتقين ، وأن العاقبة للمتقين ، وأن الله ينصر من ينصره كما قال «كَتَبَ اللهُ كُأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلَى » وسننه تعالى لاتبديل فيها ولاتغيير ، وهو لابد جاعل عباده المؤمنين هم الأعزاء كما وعد ، وجاعل محالفيه هم الأذلاء .

ولادخل للمال والنشب، ولا للحسب والنسب، في تلك القوّة التي يُمدجها من يشاء، والنصرة التي يمنحها عباده الخلصين، وإن الله منجز وعده لنبيه، كما أنجزه لمن قبله من رسله، وقد تم لهم الظفر على أعدائهم الضالين.

يْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الأَنْهُ لِحَمُّ أَمُوالُكُمْ ۚ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ اللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ فِي أَحَدَ كُمُ المَوْتُ ، فَيقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْ تَنِي إِلَى أَجَلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ فِي أَحَدَ كُمُ المَوْتُ ، فَيقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْ تَنِي إِلَى أَجَلِ فَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِخِينَ (١٠) وَلنْ يُوَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلها وَاللهُ خَبِيرٌ عِنَا تَعْمَلُونَ (١١) .

## شرح المفردات

لاتلهكم: أى لاتشغلكم، وذكر الله: العبادات المذكرة به، والمـال والأولاد يراد بها زخرف الدنيا، الخاسرون في تجارتهم: إذ ياعوا العظيم بالحقير، لولا: كلة تفيد تمنى حصول مابعدها.

#### المعنى الجملي

بعد أن حكى مقال المنافقين من أنهم الأعزاء، وأن المؤمنين هم الأذلاء، اغترارا بما لهم من مال ونشب، وأن ذلك هو الذي صدهم عن طاعة الله ، وجعلهم يعرضون عن الإيمان بالله إيماناً حقا ، ويؤدون فرائضه ، ويقومون بما يقربهم من رضوانه ؛ أردف ذلك بنهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم في ذلك ، بل عليهم أن يلهجوا بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار ، ويؤدوا ما فرض عليهم من العبادات ، ولا يشعنهم عن ذلك زخرف هذه الحياة من مال ونشب وأولاد وجاه ، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ؛ ثم أمرهم أن ينفقوا أموالهم في أعمال البر والخير ولا يؤخروا ذلك حتى يجل الموت فيندموا حيث لا ينفع الندم ، ويتمنوا أن يطيل الله أعمارهم أيعوضوا بعض ما فاتهم ، ولكن أنى لهم ذلك ؛ ولكل نفس يطيل الله أعمارهم أيعوضوا بعض ما فاتهم ، ولكن أنى لهم ذلك ؛ ولكل نفس أجل محدود لا تعدم ، والله خبير بما يعملون ، وهو مجازيهم على أعمالهم ، إن خيراً أبي شراً ا

## الايضاح

(يأيها الذين آمنوا لانلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) أى لا يشغلكم تدبير أموالكم، والعناية بشؤون أولادكم، عن القيام بحقوق ربكم، وأداء فرائضه التي طلبها منكم، واجعلوا لمدنيا حظا من اهتمامكم، وللآخرة مثله، وهذا ماعناه احديت: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا».

و بهذا امتازت الملة الحنيفية السمحة ، فما طلب من المؤمنين أن يكونوا ماديين يتكالبون على جمع حطام الدنياكما يفعل اليهود ، ولا أن يكونوا روحانيين يجردون أنفسهم من لذات هذه الحياة ، ويتبتلون إلى ربهم كما يفعل المسيحيون ، كما يرشد إلى هذا قوله تعلى : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الله التي أُحْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ

الرِّزْقِ» وقوله : « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُشْرِفُوا » .

ثم توعد من يفعل ذلك فقال :

(ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) أى ومن تلَه الدنيا وشغلته عن حقوق الله فقد باء بغضب من ربه ، وخسرت تجارته ، إذباع خالدا باقياً ، واشترى فانياً زائلا ؛ وكيف برضى عاقل بمثل هذه التجارة الخاسرة ؟

ومن أهم مايقرب العبد من ربه ، ويجعبه يفوز برضوانه – رحمة البائسين من عباده ، وبذل المال في الوجوه التي فيها سعادة الأمة ، وإعلاء شأن الملة ، وانتشار الدعوة ، ومن ثم قال :

(وأنفقوا مما رزقنا كمن قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) أى وأنفقوا بعض ما أعطينا كم من فضلنا من الأموال ، شكرا على النعمة ، ورحمة بالفقراء من عباده ، وادخروا ذلك ليوم العرض والحساب ، فتجنوا ثمار ماعملتم ، ولا تدخروه فى صناديقكم ، وتدعوه لوارثكم ، فربما أضاعه في لا يكسبكم حمدا ولا مدحا ، بل يكسبكم ذما وقدحا .

وقدجاء فى الخبر: «أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصَلُّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» وجاء أيضا: «يابن آدم ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدَّقت فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدَّقت فأبقيت».

ولا تنتظروا حتى يحين وقت الاحتضار، وتروا الموت رأى العين، ثم تتمنون أن لو مدّ الله في الأجل، وأطال العمر، لتتداركوا مافات، وتحسنوا العمل، وتساعدوا البائسين وذوى الحاجة، فهيهات هيهات، فليس ذا وقت الندم.

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخيم فأنى للممر أن يطول، وللحياة أن تزيد؟ ولكل نفس أجل لا تعدوه، وعمر

لايزيد ولاينقص ؛ فماذا يفيد التمنى ، وماذا ينفع الندم والحسرة ؟ وذلك ما عناه سبحانه بقوله :

( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ) فعليكم أن تستعدوا قبل حلول الأجل ، وتهيئوا الزاد ليوم المعاد « فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ . رَاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ . رَاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ كَا ثُمُهُ هَاوِيَةٌ . وَمَا أَدْرَ الدَّ مَاهِيَهُ . نَارُ حَامِيَةٌ » .

وفى هذا عبرة لمن اعتبر، ولم يفرّ ط فى أداء الحقوق والواحبات .

ثم حذرهم وأنذرهم بأنه رقيب عليهم في كل مايأتون وما يذرون فقال :

( والله خبير بما تعملون ) فمجاز يكم على الإحسان إحسانًا ، وعلى الإساءة إعراضا

عنه وسخطا ، و بعدا عن رضوانه : إنك لأتجنى من الشوك العنب .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله .

#### تضمنت هذه السورة شيئين

- (١) وصف المنافقين و بيان سيئ خصالهم من الكذب والأيمان الفاجرة والجبن .
  - (٢) حث المؤمنين على الطاعة و إنفاق المال قبل انقضاء الأجل .

#### سورة التغابن

هي مدنية ، وآياتها ثماني عشرة ، نزلت بعد التحريم.

ومناسبتها لما قبلها :

- (١) إنه في السورة قبيها ذكر حال المنافقين ، وخاطب بعد ذلك المؤمنين ، وهنا قسم الناس قسمين مؤمن وكافر .
- (٢) نهى هناك عن الاشتغال بالأولاد عن ذكر الله ، وهنا ذكر أن الأموال والأولاد فتنة .
- (٣) فى السورة السابقة حث على الإنفاق فى سبيل الله ، وفى ذكر التغابن حث عليه أيضا .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الملكُ وَلَهُ الحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) هُو الَّذِي خَلَقَ كُمْ فَيْنَكُمْ كُمْ كَافِنْ وَمِنْكُمْ مُورِينَ مَوْ الَّذِي خَلَقَ كُمْ فَيْنَكُمْ كُمْ كَافِنْ وَمِنْكُمْ مُورِينَ مِاللَّهُ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالحَقِيِّ وَصَوَّرَ كُمْ وَإِلَيْهِ المَصِيرُ (٣) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (٤). وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (٤).

## الايضاح

( يسبح لله مافى السموات ومافى الأرض) أى إن وجود مافىالسموات والأرض دالٌ على تنزيه الله وكماله ، و إن هذه المخلوقات مسخرة منقادة له . (له الملك وله الحمد) فهو المتصرف فىجميع الكائنات ، المحمود على جميع مايخلق و يقدر ، لأنه مصدر الخيرات ، ومفيض البركات .

(وهو على كل شيء قدير) فما أراد كان ملا ممانع ولامدافع، ومالم يشأ لم يكن. تم ذكر بعض مقدوراته تعالى فقال:

( هو الذي خلقكم ) أي هو الذي أوجدكم كما شاء على ماشاء .

ثم قسم هذا المخلوق فقال :

(فنكم كافر، ومنكم مؤمن) أى فبعضكم مختار لله كفر كاسب له على خلاف ماتقتضيه فطرته، و بعضكم مختار الإيمان كاسب له بحسب ما تدعو إنيه الفطرة كا جاء فى الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة، فأ واه يهو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه» وقد كانت الأدلة الكونية فى الأنفس والآفاق كفيلة أن تردكم إلى الحق ، فتختاروا الإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتبعهما من سائر النم، ولكنكم مافعلتم ذلك، بل تفرقتم شيعا، وجحدتم الخالق، وكفرتم بأنعمه عليكم، ومعدأن أفصح الصبح لذى عينين.

(والله بما تعملون بصير) أى وهو البصير بمن هو مستعد للهداية اصفاء نفسه ، وركاء روحه ، فيعطيه ماهو له أهل ؛ ومن خبثت طويته ، وفسدت سحيته ، ودسى نفسه بكبائر الذنوب والآثام ، وسيجزى بما هو به حقيق من العذاب الأليم في جهنم « إنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَادًا » .

و بعد أن ذكر نعمة خلق الإنسان ذكر النعمة الشاملة بخلق العالم كله على أثم ما يكون من الحكمة والعدل فقال:

(خلق السموات والأرض بالحق) أى بالحسكمة البالغة المتضمنة لمنافع الدين والدنيا (وصوَّركم فأحسن صوركم) حيث أودع فيكم القوى ، والمشاعر، انظاهرة والباطنة وجعدكم صفوة جميع مخلوقاته ، وخدكم بخلاصة خصائص مبدعاته ؛ فالإنسان يضم روحا هو من عالم الأرواح ، و بدنا هو من عالم الأشباح ، وأنشدوا : وتزعم أنك جِرْم صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبرُ

(و إليه المصير) في الحياة الآخرة ، وهو الذي يجازى كل نفس بما كسبت ، لامعقّب لحكمه وهو سريع الحساب ، فاصرفوا ماخلق لكم في شكره ، والوفاء بحق نعمه المتظاهرة عليكم ، ظاهرة و باطنة .

(يعلم مافى السموات والأرض) فلا تخفى عليه خافية من أمرها ، وهو يدبرها بحسب علمه الواسع ، وقدرته الشاملة « إِنَمَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

ثم خص بعض مايعلمه ، عناية بأمره ، إذ عليه الثواب والعقاب فقال : (ويعلم ماتسرون وما تعلنون) فاجعلوا أعمالكم ظاهرها وباطنها وَفْقَ مايطلبه منكم الدين ، لتنالوا الفوز برضوان الله وجميل مثو بته .

ثم علل هذا بقوله :

(والله عليم بذات الصدور) أى لأنه تعالى محيط بجميع ما أضمره المرء في صدره ، واستكنّ في قلبه ، فلا يخني عليه ما يسرّ وما يعلن .

أَلَمُ عَذَابُ أَلِيمٌ أَنَبَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ (هُ) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُو نَنَا ؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ ، وَاللهُ غَنِي جَمِيدٌ (٦) .

## شرح المفردات

ألم يأتكم : هـ ذا الاستفهام للتعجب من حالهم ، والنبأ : الخبر الهام ؛ وأصل الوبال : الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور ، ومنه الطعام الوبيل أى الثقيل على المعدة ، والوابل : الهطر الثقيل القطر ، ثم استعمل فى الضر لأنه يثقل على الإنسان

والأمر: الكفر وعبر به للإيذان بأنه جناية عظيمة وأمر هائل، والبينات: المعجزات، وولوا: أعرضوا، واستغنى الله: أى أظهر غناه عنهم؛ إذ أهلكهم وقطع دابرهم.

### المعنى الجملي

بعد أن بسط سبحانه الأدلة على عظيم قدرته وواسع علمه ، وأنه خلق السموات والأرض ، وأنه صورهم فأحسن صورهم ، وأنه يعلم السر والنجوى - حذّ والمشركين. من كفار مكة على تماديهم في الكفر ، والجحود بآياته ، وإنكار رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ و بيّن لهم عاقبة ما يحل بهم من العذاب في الدنيا والآخرة ؛ وضرب لهم الأمثال بالأمم المكذبة من قبلهم ، فقد كذوا رسلهم ، وتمادوا في عنادهم ، وقالوا : أيرسل الله من البشر رسلا ؟ فحلّت بهم نقمة ربهم ؛ وأخذهم أخذ عز بز مقتدر ؛ وأصبحت ديارهم خرابا يبابا ، كأن لم يغنوا بالأمس ، فهلا يكون ذلك عبرة لهم ؛ فيثو بوا إلى رشدهم ، و يرجعوا إلى ربهم لو كانوا من أرباب النَّهي .

## الإيضاح

(ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم) ألى ألم يبلغكم أيها المشركون من أهل مكة نبأ الذين كفروا بالرسل من قبلكم كقوم وح وهود وصالح وغيرهم من الأمم التي أصرت على الكفر والعناد، كيف حل بهم عقاب ربهم، وعظيم نقمته ؛ وأرسل عليهم ألواناً من العذاب لاقِبَل لهم بها ؛ فمن صاعقة من السماء تجتاحهم ، إلى رجفة في الأرض تهلكهم ، إلى صيحة تصم الآذان تبيدهم وتجعلهم كأمس الدابر ، وتمحوهم من صفحة الوجود ، إلى طوفان يعم الأرض تبيدهم و يبتلعهم ؛ فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ؛ وسيكون لهم عظيم النكال والوبال يوم تجزئ كل نفس بما كسبت ، إن الله سريع الحساب .

وفى هذا الأسلوب تعجيب من حالهم ، وأنه قدكان لهم فى ذلك مدّ كر ، لوكانوا يستبصرون ، وعبرة لوكانوا يعتبرون .

ثم ييّن أسباب ماحل بهم من النقمة فقال:

(ذلك بأنه كانت تأتيهم رساهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا ؟ فكفروا وتولوا واستبغنى الله ، والله غنى حميد) أى إن ماحل بهم من سوء العذاب كان من جَرَاء تكذيبهم بالرسل بعد أن جاءوهم بالأدلة الواضحة ، والمعجزات الباهرة؛ وقالوا: إن من العجب العاجب أن يكون هَذْبُنا على يدَى بشر منا لاميزة لهم عنا بعقل راجح ، ولابسلطان يتملكون به قيادنا ، و يجعل لهم بسطة النفوذ علينا ، كا قالت تمود : « أَبَشَرًا مِنْ وَاحِدًا نَتَبَعُهُ » وقد جهلوا أن النبوة رسالة يصطفى بها الله من يشاء من عباده كما قال : « الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » .

و بعد أن طال عنادهم وتمادَو افى غيّهم أهدكهم الله بسلطانه مجبروته ، وقطع دابرهم ، واستغنى عن إيمانهم ، وهو الغنى عن العالمين جميعا ، والغنى عن إيمانهم وطاعتهم ، وهو الحقيق بالحمد على ما أنعم به على عباده من النعم المتظاهرة عليهم ، ظاهرة و باطنة .

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ اَنْ يَبْعَثُوا ، قُلْ اَبَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَـٰ أَنَّ ثُمَّ اللهِ وَرَسُولِهِ لَتُنْبَوْنَ إِلَّهِ وَرَسُولِهِ لَتُنْبَوْنَ إِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (٧) فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (٨) يَوْمَ يَجْمَعُكُم لَيُوهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ، وَاللهُ عِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٨) يَوْمَ يَجْمَعُكُم لَيُوهُم النَّهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لَيكَفِّر اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لَيكَفِّر اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لَيكَفِّر الْجُمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعْائِنِ ، وَمَن يُولِمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لَيكَفِّر عَنْ اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لَيكَفِّر عَنْ اللهِ وَيعْمَلُ صَالِحًا لَيكَفَر عَلَى مِن تَحْتَمَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَعًا عَنْهُ اللهِ وَيعْمَلُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ وَيعْمَلُ اللهِ وَيعْمَلُ أَنْهَا أَبَعَالَهُ أَعْمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيعْمَلُ أَنْهَا أَبُعَالَهُ وَيعْمَلُ أَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَبُّ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## شرح المفردات

زعم فلان كذا: أى ادعى علمه بحصوله ، وأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل ، بلى: كلة المجواب تقع بعد النفي لإثبات ما بعده كما وقع في الآية، لتبعثن: أى لتحاسبُنَّ وَتَجزَ وُنَ بأعمالكم ، والنور: هو القرآن: وسمى بذلك لأنه بيِّن في نفسه مبيِّن اخيره ، والخبير: هو العلم ببواطن الأشياء، يوم الجمع: هو يوم القيامة ؛ سمى بذلك لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد ، والتغابن ، من قولهم: نغابن القوم في التجارة: إذا غبن بعضهم بعضا كأن يبيع أحدهم الشيء بأقل من قيمته ، فهذا غبن المبائع ، أو يشتريه بأكثر من قيمته ، وهذا غبن الهشترى .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه في سلف إنكار المشركين للألوهية ، ثم إنكارهم للنبوة بقولهم : « أَبَشَرُ مُهِدُونَنَا ؟ » ثم أعقبه بأنهم سيلقون الوبال والنكال جزاء مافعلوا أردف ذلك بذكر إنكارهم للبعث ، ثم بإثبات تحققه وأنه كأن لامحالة ، وأن كل امرئ سيجازى بما فعل وم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حين يغبن الكفار في شرائهم ، لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ويفوز المؤمنون في تجارتهم بالصفقة الرابحة ، لأن الله اشترى منهم أموالهم وأنفسهم بالجنة فضلا منه ورحمة .

# الإيضاح

(زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) أى ادعى المشركون أن لابغث ولا حساب ولا جزاء فقالوا: « مَنْ يُحْدِيدِ ؟ » وقالوا: « مَنْ يُحْدِي ولا جزاء فقالوا: « أَثِذَا كُنَا تُرَاباً أَثِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ؟ » وقالوا: « مَنْ يُحْدِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ ؟ » . . فأمر رسوله بالرد عليهم و إبطال زعمهم بقوله :

(قل بلى وربى لتبعثن تم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) أى قل لهم : إن البعث كائن لامحالة ، و إنكم وربى الذى برأ الخلق وأنشأهم من العدم ستحاسبن على أعمالكم وتجزؤن على الكثير والقليل ، والنقير والقطمير ، وذلك هين. عليه يسير .

وبحو الآية قوله تعالى: « قُنْ يُحْيِيهِا الَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بَكُلِّ خَلْقٍ. عَلَيْمٍ » وقوله: « وَيَسْتَنْبِيْنُونَكَ أَحَقَّ هُوَ؟ قُلْ إِى وَرَبِّى إِنَّهُ لَحَقُ وَمَا أَنْتُمُ عَلَيْ يُمُوْجِزِينَ » وقوله: « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْنِينَا السَّاعَةُ ، قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْنَينَا السَّاعَةُ ، قُلْ بَلَى وَرَبِّى

و بعد أن أبان لهم أدلة التوحيد والنبوة بمـا لامجال معه للإِنكار — طالبهم بالإيمان بهما فقال :

(فَآمَنُوا بَاللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّورِ الذِي أَثَرُلنَا ) أَى فَصَدَّقُوا بَاللهُ وَرَسُولُهُ وَكَتَابُهُ الْهَادِي السََّمِ إِلَى سُواءَ السَّبِيلِ إِذَا تَرَاكُتَ ظُلْمَاتِ الشَّبَهَاتِ ، والمنقذ لَـكم من الضَّلالة إذا السَّبِيلِ إِذَا تَرَاكُتُ ظَلَّمَاتِ ، والمنقذ لَـكم من الضَّلالة إذا الصَّاعِينَاتِ .

ثم توعدهم على مايأتون وما يذرون فقال :

( والله بما تعملون خبير ) فلا تخنى عليه أعمالكم ، وسيحاسبكم على ما كسبت أيديكم من خير أو اكتسبت من شر ، فراقبوه وخافوا شديد عقابه .

(يوم يجمعكم ليوم الجمع) أى وتذكروا يوم يجمع الله الأولين والآخرين للحساب والجزاء فى صعيد واحد ، يسمعهم الداعى وينفذهم البصر ، لتجزى كل نفس بما كسبت ، لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب .

ونحو الآية قوله تعالى : « ذَلِكَ يَوْمْ َ مَجْمُوعٌ ۚ لَهُ النَّاسُ وَذُلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ ». وقوله : « قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَاْلَآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ » .

النعاس ]

(ذلك يوم التغابن) فالكافرون قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فخسرت صفقتهم ولم يربحوا فيها ، والمؤمنون باعوا أنفسهم بالجنة فر بحت صفقتهم وما كالوا خاسرين ، وفي الصحيح « ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ، وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة ، ليزداد حسرة » .

والخلاصة — إنه لاغبن أعظم من أن قوما ينعمون ، وقوما يعذبون ، وأن قوما مغبونين في الدنيا أصبحوا في الآخرة غابنين لمن غبنوهم فيها .

ثم بين هذا التغابن وقصله بقوله :

( ومن يؤمن بالله و يعمل صالح، يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ) أى ومن يصدق بالله و يعمل بطاعته و ينته إلى أمره ونهيه — يمح عنه ذنو به و يدخله جنات تجرى من تحت أشجارها الأنهار لابثين فيها أبدا لايمونون ولا يخرجون منها ، وذلك هو الفوز الذى لافوز بعده ، لانطوائه على النجاة من أعظم المهالك ، وأجل المخاطر .

(والذين كفروا وكدوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها و بئس المصير) أى والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا تأدلته وآى كتابه الذى أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا، و بئس النار مصيرا لهم .

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ، وَمَنْ يُونِمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ وَأَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَ لَيْتُمْ وَاللهُ وَأَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَ لَيْتُمْ وَاللهُ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَ لَيْتُمْ فَإِلَهُ كَا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَعَلَى اللهِ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَئِحُ اللهِ إِنهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كَاللهِ فَلَا اللهِ مَنْ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كَلَ اللهِ مُؤْونَ (١٣) .

#### شرحالمفردات

المصيبة: ماينال الإنسانَ ويصيبه من خير أو شر ، بإذن الله: أي بقدرته ومشيئته ، بهد قلبه: أي يشرحه لازدياد الخير والطاعة .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه في سلف أن الناس قسمان: كافر بالله مكذب لرسوله لايألو جهدا في إيصال الأذى بهم ، ومؤمن بالله مصدق لرسله وهو يعمل الصالحات أردف ذلك ببيان أن مايصيب الإنسان من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره بحسب النظم التي وضعها في الكون ، فعلى الإنسان أن يجد ويعمل ، ثم لايبالي بعد ذلك عاياتي به القضاء ، لعلمه بأن مافوق ذلك ليس في طاقته ، ولن يهوله أسره ، ولن يحزن عليه ، ثم أس بعد ذلك بطاعة الله وطاعة الرسول ، وأبان أن تولّي الكافرين عن الرسول لن يضيره شيئا ، فإنه قد أدى رسالته .

وما على الرسول إلا البلاغ ، وأن على المؤمن أن يتوكل على الله وحده ، وهو يكفيه شر ما أهمه .

## الإيضاح

( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) أى ما أصاب أحدا من خيرات الدنيا ولذاتها أو رزاياها وشرورها — فهو بقضاء الله وقدره بحسب ماوضع من السنن في نظم الكون، فعلى المرء أن يعمل و يجد و يسعى لجلب الخير ودفع الضرعن نفسه أو عن غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم هو لا يحزن ولا يغتم لما يصيبه بعد ذلك، لأنه قد فعل ماهو في طاقته وما هو داخل في مقدوره ، وما بعد ذلك فليس له من أمره شيء .

والخلاصة – إن على المؤمن واجبين :

(١) السمى و بذل الجهد فى جلب الخير ودفع الضر ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

(٣) التوكل على الله بعد ذلك ، اعتقادا منه أن كل شيء يحدث فإنما هو بقضائه وقدره ، فلا يغتم ولا يحزن لدى حلول الشر ، ولا يتمادى فى السرور عند مجىء الخير .

ثم بين أن الإيمان يضي القلب ، ويشرح الصدر لخير العمل فقال:

( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) و يشرح صدره ، لازدياد الخير والمضى قُدُما في طاعة الله ، وأيُّ نعمة أعظم من هذه النعمة ؟ جدُّ في عمل الخير ، واستراحة لدى الغم والحزن ، واطمئنان للنفس ، ووثوق بفضل الله .

( والله بكل شيء عليم ) أي والله عليم بالأشياء كلها ، فهو عليم بالقلوب وأحوالها ومطلع على سرها ونجواها ، فاحذروه وراقبوه في السر والعلن ، كما جاء في الأثر « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاع المبين ) أى وأطيعوا الله في شرع ، وأطيعوا رسوله فيما بلّغ ، وافعلوا مابه أمر ، واتركوا ماعنه نهى وزجر ، فإن أعرضتم عز ذلك فإنما عليه أداء مأحمل من الرسالة، وعليكم ماحملتم من السمع والطاعة ، وهر قد أدى ماعليه ، ولا يكلف شيئا بعد ذلك .

(الله لاإله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى وحدوا الله وأخلصوا له العمل وتوكلوا عليه ، ونحو الآية قوله : « رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِّبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَخِذُهُ وَكِيلاً » .

وفى هذا إيماء إلى أن المؤمن لايعتمد إلا عليه ، ولا يتقوَّى إلا به ، لأنه يعتقد أنه لا فادر فى الحقيقة إلا هو ، وفيه حث لرسوله صلى الله عليه وسلم على التوكل عليه، والتقوسى به فى أمره حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه، وكأنها تشير إلى أن من لايتوكل عليه فليس بمؤمن، وهى كالخاتمة والفذلكة لما تقدم.

ياً يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْ وَاحِكُمْ وَأُو لاَدِكُمْ عَدُوًّا اَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ، وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغَفْرُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) فَاتَقُّوا إِنَّمَا أَمُو النَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥) فَاتَقُوا إِنَّمَا أَمُو النَّهُ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥) فَاتَقُوا اللهَ مَا اللهَ عَمُ اللهُ لمِحُونَ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧) عَالِمُ الْغَيْبِ وَاللهُ مَا عَلَمُ اللهَ اللهَ عَرَضًا حَسَنًا وَاللهُ مَا عَلَمُ اللهَ اللهَ عَرَضًا حَسَنًا وَاللهُ مَا عَلَمُ اللهُ اللهَ عَرَضًا حَسَنًا وَاللهُ مَا عَلَمُ اللهَ اللهُ عَرْضُوا اللهَ وَرَضًا حَسَنًا وَاللهُ مَا عَلَمُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ عَرْضُوا الله وَرَخَا حَسَنًا وَاللهُ مَا عَلَمُ اللهَ اللهُ الل

#### شرح المفردات

فتنة: أى بلاء ومحنة ، ومن يُعِق: أى من يَحفظ نفسه ، والشح: البخل مع الحرص ، والقرض الحسن: هو التصدق من الحلال ، هو التصدق بإخلاص وطيب نفس

## المعنى الجملي

بعد أن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ، وذكر أن المؤمن ينبغى أن يتوكل على الله تعالى ولا يعتمد إلا عليه — ذكر هنا أن من الأولاد والزوجات أعداء لآبائهم وأزواجهم يثبطونهم عن الطاعة ، و يصدونهم عن تلبية الدعوة لما فيه رفعة شأن الدين و إعلاء كلته ، فعليكم أن تحذروهم ولا تتبعوا أهواءهم حتى لا يكونوا إخوان

الشياطين يزينون لكم المعاصى و يصدونكم عن الطاعة ؛ ثم أردف هـذا بييان أن الإنسان مفتون بماله وولده ، فإنه ر بما عصى الله تعالى بسببهما ، فغصب المال أو غيره لأجلهما ، فعليه أن يتقى الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولينفق ذو سعة من سعته ، فن جاد بماله ووقى نفسه الشح فهو الفائز بخيرى الدنيا والآخرة ، ومن أقرض الله قرضاً حسناً فالله يضاعف له الحسنة بعشرة أضعافها إلى سبعائة ضعف ، وهو عالم بما يغيب عن الإنسان وما يشهد ، وهو العزيز الحكيم في تدبير شئون عباده .

أخرج الترمذى والحاكم وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : « يَائَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِيكُمُ » فى قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبى صلى الله عبيه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعوهم ، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين همّوا أن يعاقبوهم فأ بزل الله : « وَ إِنْ تَعْمُوا وَتَعْمُوا وَتَعْمُوا وَتَعْمُولُوا » الآية . وفى رواية عنه أنه قال : كان الرجل بريد الهجرة فتحبسه امرأته فيقول : أما والله لئن جمع الله بينى و بينكم فى دار الهجرة لأفعلنَّ ولأفعلنَّ ، فجمع الله بينهم فى دار الهجرة فأنزل الله الآية .

## الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًّا لسكم فاحذروهم ) أى أيها الذين صدّ قوا الله ورسوله: إن من أزواجكم وأولادكم أعداء لسكم يحولون بينكم وبين الطاعات التي تقر بكم من ربكم ، والأعمال الصالحة التي تنفعكم في آخرتكم ، وربما حملوكم على السعى في اكنساب الحرام ، واكتساب الآثام لمنفعة أنفسهم .

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « يأتى زمان على أمتى يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده ، يعيّر انه بالفقر ، فيركب مراكب السوء فيهلك » . ومن الناس من يحمله حبهم واشفقة عليهم ، ليكونوا في عبش رغد في حياته

و بعد مماته ، فيرتـكب المحظورات لتحصيل ما يكون سببا لذلك ، و إن لم يطالبوه فملك .

ومن المفسرين من حمل العداوة على العداوة الدنيوية وقالوا: إن الزوجات والأولاد ربى آذوا أزواجهم وآباءهم ، وجرّعوهم الغُصَص والآلام ، وربما جرّ ذلك إلى وضع السّم فى الدسم أو إلى قتلهم ، وفى المشاهد أكبر عبرة لمن اعتبر.

والخلاصة — إنه إما يراد بالمداوة المداوة الأخروية ، فإن الأزواج والأولاد ربحا أضروا بأزواجهم وآبائهم فيها إذا منعوهم عن عمل الخير لها، و إما أن يراد المداوة في الدنيا فتكون عداوة حقيقية بينهم لها آثارها الدنيوية .

ثم أرشدهم إلى التجاوز عن بعس هناتهم فقال :

(و إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله عفور رحيم) أى و إن تعفوا عن ذنو بهم التي ارتكبوها بترك المعاقبة ، وتصفحوا بالإعراض وترك التثريب عليها ، وتغفروا بإخفائها ، وتمهيد معذرتهم فيها ، فهو خير اكم فإن الله رحيم بكم و بهم ، ويعاملكم بمثل ما عاملتم و يتفضل عليكم .

ثم أخبر سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة فقال:

( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) أى إنما حبكم لأموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار، إذ كثيرا مايترتب على ذلك الوقوع فى الآثام، وارتكاب كبير المحظورات. وقدمت الأموال على الأملاد لأنها أعظم فتنة كما قال : «كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى . أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى » .

أخرج أحمد والطبراني والحاكم والترمذي عن كعب بن عياض قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن لـكل أمة فتنة ، و إن فتنة أمتى المال » .

( والله عنده أجر عظيم ) لمن آثر محبته وطاعته على محبة الأولاد وطاعتهم ، فلا تباشروا المعاصى بسبب الأولاد ، ولا تؤثروهم على ماعند الله من الأجر العظيم .

( فاتقوا الله ما استطمتم ) أى المدلوا فى تقواه جهدكم وطاقتكم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطمتم ، وما نهيتكم عنه فاجتلبوه » .

ونحوهذا ماجاء فى قوله: «اتَّقُهُ ا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُو ثُنَّ إِلاَّ وَأَ نَتُمْ مُسْلِمُونَ » (واسمعوا وأطيعوا) أى كو وا منقادين لما يأمركم الله ورسوله به ، ولا تحيدوا عنه كَمْنة ولا يَسرة ، ولا ترتكبوا مانَهُيتِ عنه .

(وأنفقوا خيراً لأنفسكم) أى وابدنوا مما رزقكم الله على الفقراء والمساكين وذوى الحاجات ، وفي الوجود التي يكون فيها صلاح الأمة والملة ، وسعادة الدين والدنيا ، وذلك خير لأنفسكم من الأموال و لأولاد ؛ وهذا حث على البذل ، و بيان أن الامتثال خير لا محالة .

تُم زاد في الحث على الإنفاق فقال:

(ومن يعق شح نفسه فأوائك هم المفلحون) أى ومن يبتعد عن البخل والحوص على البخل ما يبغى فى دينه والحوص على المال – يكن من الفائزين بكل مايرجو ، ونيل كل مايبغى فى دينه ودنياه ، فبكون محبباً إلى الناس ، قرير العين برضاهم عنه وحنو هم عليه ، سعيداً فى الآخرة بالقرب من ربه ومحبته ورضوانه ودخول جناته .

تم بانغ في الحث على الإنفاق أيضاً فقال :

( إن تنرضوا الله قرضاً حسناً بضاعفه لكم و يغفر لكم ) أي إن لنفقوا في طاعة الله ، منقر "بين إليه بإخلاص وطيب نفس - يضاعف لكم ذلك ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ، و يسترلكم مافرط من زلاتكم ؟ جاء في الصحيحين : هإن الله يقول : من يقرض غير ظهوم ولا عديم » ؟

وعن أبى هريرة قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله: استقرضت عبدى وأبى أن يقرضنى ، و يشتمنى عبدى وهو لايدرى ، يقول وادهراه وادهراه ٥ وأنا الدهر ثم تلا أوهريرة هذه الآية » أخرجه ابن جرير والحاكم وصححه .

وَنَحُو الآية ماجاء في سورة البقرة : « فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَشِيرَةً ».

ثم بيِّن علة المضاعفة ورغّب في النفقة فقال:

(والله شكور حليم) فيثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة ، ولايعاجل من عصاه بعقو بته على كثرة الذنوب والخطايا .

ثم ذكر مايزيد في الترغيب في النفقة أيضا فقال:

(عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم) أى هو العليم بما غاب عنكم و بما تشهدونه ، فكل ماتعملون فهو محفوظ لديه فى أمّ الكتاب ، لايعزب عنه مثقال ذرة ، وسيثيبكم عليه و يجازيكم به أحسن الجزاء ؛ وهو ذوالعزة والقدرة ، النافذ الإرادة الحكيم فى تدبير خلقه على مايعلم من المصلحة .

#### خلاصة ماحوته السورة

- (١) صفات الله الحسني .
- (٢) إنذار المشركين بذكر ماحل بمن قبلهم من الأمم مع بيان السبب فيما تالهم من ذلك .
  - (٣) إنكار المشركين للبعث .
  - (٤) بيان أن ما يحدث في الكون فهو بأمر الله وتقديره .
  - (٥) تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لايضيره إصرارهم علىالكفر .
    - (٦) إن من الأزواج والأولاد أعداء المرء .
      - (٧) الأموال و لأولاد فتنة وابتلاء.
    - (٨) الحث على التقوى والإنفاق في سبيل الله .

#### سورة الطلاق

هى مدنية ، وآيها ثلتا عشرة ، نزلت بعد سورة الإنسان

ومناسبتها لما قبلها \_ أنه فال فى السورة السابقة : « إِنَّ مِن ۚ أَرْوَاجِكُمُ ۗ وَأُو ُ لِحَكُمُ ۗ وَكَانِت هذه المداوة قد تفضى إلى الطلاق \_ أرشد هنا إلى أحكام الطلاق والانفصال عن الأزواج على أجمل وجه . فقال :

# بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ

يَّا يُهَا النِّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءِ فَطَلَقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْمِدَّةَ،
وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، لَأَنُحْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
فِاحْشِةً مُبَيِّنَةً ، وَتِلْكَ حُدُود الله ، وَمَن يَتَمَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ،
لاَتَدْرَى لَمَلَ اللهَ يُحُدُنُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

## شرح المفردات

طلقتم النساء: أى أردتم طلاقهن كما جاء فى قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ النّهِ مِنَ الشّيَطَانِ الرّجيمِ ﴾ أى إذا أردت قراءته، لعد تهن: أى مستقبلين عدتهن بأن تطلقوهن فى طهر لاقربان فيه ، وأحصوا العدة : أى اضبطوها وأكلوها ثلاثة قروء كوامل ، وأصل الإحصاء العد بالحصى كما كان يستعمل ذلك قديما ثم استعمل فى العد والنفبط ، والفاحشة المبينة : هى ارتكاب ما يوجب الحد ، ثم استعمل فى العد والنفبط ، والفاحشة المبينة : هى ارتكاب ما يوجب الحد ، أو البَداء على الأحماء أو على الزوج ، أو الخروج قبل انقضاء العدة ، وحدود الله : شرائعه انتى أمر بها ونهى عن تركها ، ظلم نفسه : أى أضر بها ، والأمر : هو الندم على طلاقبا والميل إلى رجعتها .

### المعنى الجملي

أمر الله المؤمنين أن يطلقوا نساءهم في الطهر الذي يحسب لهن من عدتهن ، وهو الطهر الذي لا وقاع فيه ، ولا يطلقوهن في حيض لا يعتددن به من قروبهن ، كا أمرهم بضبط العدة وحفظها ، والخوف من تعدى حدود الله ، وعدم إخراجهن من مساكنهن التي كن فيها قبل الطلاق حتى تنتهي عدتهن إلا أن يأنين بمعصية ظاهرة كالبذاء على الأحماء والأزواج أو الخروج من الدار قبل انقضاء العدة ، ومن يتعد هذه الحدود فقد ظلم نفسه وارتكب ما يضرها و يجعلها تندم على ما فعلت ، بغض إلى محبة الإبقاء في البيوت، وهي سهولة مراجعتها لميل القلب إليها وتحواله من بغض إلى محبة .

#### الإيضاح

(يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن) أى أيها المؤمنون إذا أردتم طلاق نسائكم فطلقوهن لزمان محسوب من عدتهن ، وهو طهر لاقر بان فيه حتى لا يطول عليهن زمان العدة، فإن طلقتموهن في زمان الحيض كان الطلاق طلاقا بدعيا حراما ، والمراد بالنساء المدخول بهن من ذوات الأفراء، أما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن ، وذوات الأشهر سيأني حكمين في بعد .

أخرج الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى فى آخرين عن ابن عمر « أنه طلق امرأته وهى حائض ، فذ كر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسما ، فتلك العده التي أمر الله أن تطلق لها النساء » .

وحص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب لأن النبي إمام أمته وقدوتهم :كا يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلات افعلوا كيت وكيت ، قاله في الكشاف .

والخلاصة — إن السنة فى الطلاق أن تطلق المرأة وهى طاهرة دون أن يكون قد لامسها فى هذا الطهر، أو أن يطلقها وهى حامل حملا مستبينا ، ومن هذا قسم الفقهاء الطلاق أقساما ثلاثة :

- (١) طلاقُ سنة ، وهو أن يطلقها طاهرة من غير قربان ، أو حاملا حملاً قد استبان .
- (٢) طلاق بدعة وهو أن يطلقها حين الحيض أو في طهر قد واقعها فيه ، فلا يُدرى أحملت أم لا ، والسر في هذا أنه بعمله هذا أطال عليها العدة ، لأن هذه الحيضة لاتحسب في العدة ، وكذا الطهر الذي بعدها ، لأنها إنما تكون بثلاث حيضات كوامل .
- (٣) طلاق لاهو بسنة ولابدعة، وهوطلاق الصغيرة والآيسة وغيرالمدخول بها .

وقد روى عن الراهيم النخعى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون ألا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ، ثم لا يطلقون غير ذلك حتى تنقضى العدة ، وماكان أخس عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك ابن أنس : لا أعرف طلاقا إلا واحدة ، وكان يكره الثلاث متفرقة أو مجموعة . وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ما زاد على الواحدة في طهر واحد . وعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة بل هو مباح .

والخلاصة — أن مالكا يراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت ، وأن أبا حنيفة يراعى التفريق والوقت ، وأن أبا حنيفة يراعى التقريق والوقت ، والشافعي يراعى الوقت وحده .

( وأحصوا العدة ) أى واحفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ، لئلا تطول على المرأة ، واحفظوا الأحكام والحقوق التى تجب فيها .

و إنما خوطب الأزواج بذلك دون النساء ، لأنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن المرتبة عليه .

( واتقوا الله ربكم ) أى واخشوا الله ربكم ، فلا تعصوه فيما أمركم به من الطلاق لعدتهن ، وفي القيام بما للمعتدات من حقوق .

وفى وصفه تعالى بالربو بية مبالغة فى وجوب الامتثال لأمره ، لما فى لفظ الرب من النتر بية التى هى الإنعام والإكرام على ضروب لاحصر لها .

ثم بيَّن بعض هذه الحقوق فقال:

( لانخرجوهن من بيوتهن ) أى لاتخرجوا المعتدات من المساكن التى كنتم تساكنونهن فيها قبل الطلاق ، غضبا عليهن أو كراهة لمساكنتهن أو لحاجة لكم إلى المساكن ، لأن تلك السكنى حق الله تعالى أوجبه للزوجات ، فليس لكم أن تتعدوه إلا لضرورة ؛ كانهدام المنزل أو الحريق أو السيل أو خوف الفتنة فى الدين .

( ولا يخرجن ) أى لاتأذنوا لهن فى الخروج إذا طلبن ذلك ، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ، إذ السكنى فى البيوت حق الشرع ، فلا يسقط بالإذن ، فإن خرجن ليلا أو نهاراكان ذلك الخروج حرامًا ولا تنتهى العدة .

ثم استثنى من لزوم المسكث فى البيوت ما إذا دعت الضرورة إلى الإخراج فقال : ( إلا أن يأنين بفاحشة مبينة ) أى لا يُخرجن إلا إذا فعلن ما يوجب حدًّا من زنا أو سرقة أو غيرهما كما أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن المسيِّب ، أو يبذون على الأحماء أو الأزواج ، فيحل إخراجهن من بيوتهن لبَذائهن ، وسوء خلقهن ، أو خرجن متحولات عن منازلهن اللاتى يجب عليهن أن يكملن العدة فيها ، فأيَّ ذلك فعلن فللأزواج إخراجهن من البيوت ، لإتيانهن بالفاحشة الواضحة التي ارتكبنها ، فعلن فللأزواج إخراجهن من البيوت ، لإتيانهن بالفاحشة الواضحة التي ارتكبنها ،

( وتلك حدود الله ) أى هذه الأمور التى بينتها لكم من الطلاق للعدة ، و إحصاء العدة ، والأمر باتقاء الله ، وألا تخرج المطلقة من بيتها إلا أن تأتى بفاحشة مبيئة ـــ هى حدود الله التى حدها لكم ، فلا تتعدوها .

ثم بين عاقبة تجاوز تلك الحدود فقال:

( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) أى ومن يتجاوز ما شرع الله لعباده من شرائع ، وما أبيح له إلى ما لم يُبَحَ فقد ظلم نفسه وأضر بها من حيث لايدرى . ثم بين علة هذا الضرر فقال :

( لاتدرى لعل الله يحدث مد ذلك أمرا ) أى لاتعلم أيها المرء أن الله يقلب القلوب، فيجعل فى قلبك محبة لها، فتندم على فراقها، وتود الرجعة إليها، فلايتسنى لك ذلك ، لأن الفرصة تكون قد ضاعت ، وما جرّ ذلك عليك إلا تعدى حدود الله .

والخلاصة — إن من يقد حدود الله فقد أساء إلى نفسه، فإنه لايدرى عاقبة ما هو فاعل ، فلعل الله يحدث فى قلبه بعد ذلك الذى فعل من التعدى \_ أمرا يدعو إلى عكس ما فعل ، فيبد ل البغض محبة ، والإعراض إقبالاً ، ولا يتسنى له تلافى ذلك برجعة أو استثناف نكاح فتضيع الفرصة و يندم ، ولات ساعة مندم .

#### تنســه

الشريعة الإسلامية \_ و إن أباحت الطلاق \_ بغضت فيه وقبحته و بينت أنه ضرورة لا يُلجأ إليها إلا بعد استنفاد جميع الوسائل لبقاء رياط الزوجية الذي حبَّبتْ فيه وجعلته من أجلِّ النعم ، فرغبت في إرسال حَكمَ من أهله وحكم من أهلها قبل حدوث الطلاق ، لعلهما يز بلان ما بين الزوجين من نفور ، كما رغبت في أن تكون الطلقات الثلاث متفرقات من العلم النفوس تصفو بعد الكدر ، والقلوب ترعوى عن غيها ، ولعلهما يندمان على ما فرط منهما فتكون الفرصة مواتية ، و يمكن الرجوع إلى ما كانا عليه ، بل قد يعودان إلى حال أحسن بما كانا .

روى أبو داود عن محارب بن دثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق » وروى الثملبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِن من أَبغض الحلال إلى الله الطلاق » .

وعن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تطلقوا النساء إلامن ريبة ، فإن الله عز وجل لا يحب الذو اقين ولا الذواقات». وعن تُوْبان أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال: «أَيُّمَا أمرأة سأنت زوجها الطلاق من غير بأس به ، حرَّم الله عليها رائحة الجنة » أخرجه أبر داود والترمذي .

َ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ عَمْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَأَقْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَأَقْيِمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ وَأَقْيِمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَنَ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا(٢) مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ وَيَرَوْنُونُهُ مِن حَيْثُهُ إِنَّ اللهَ وَيَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَاللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَاللهِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَاللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَاللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَاللهِ فَهُو مَا اللهُ فَهُو مَنْ يَتُولُ اللهِ اللهِ فَهُو مَا اللهِ فَهُو مَا اللهِ فَهُو مَا اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣) .

## شرح المفردات

فإذا بلغن أجلهن: أى قاربن انتهاء العدة ، فأمسكوهن: أى فراجعوهن ، عمروف . أى مع إعطاء الحق واتقاء عمروف . أى مع حسن عشرة ، أو فارقوهن بمعروف : أى مع إعطاء الحق واتقاء المضارة : كأن يراجعها ثم يطبقها تطويلا للعدة ، بالغ أمره : أى منفذ حكمه وقضاءه في خلقه يفعل ما يشاء ، قدرا : أى تقديرا وتوقيتا .

## المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه بإيقاع الطلاق واحدة فواحدة ، ومنع الخروج من المنزل والإخراج منه إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ونهى عرز تعدى تلك الحدود حتى لا يحصل الضرر والندم للحقير الرجل إدا شارفت عدة امرأته على الانتهاء بين أمرين :

- (١) إِما أن يراجعها و يعاشرها بإحسان :
- (٢) وإما أن يفارقها مع أداء حقونها التي لها مع التفضل والإكرام ٠

فَإِذَا اختار الرجعة فليُشْهِد لِى ذلك شاهدين عدلين قطماً للنزاع ، ودفعا للريبة شم أبان أن هذه الأحكام إنما شرعت للعائدة والمصلحة . ثم ذكر فاعدة عامة وهي أن تقوى الله تفتح السبل للمرء وتخرجه من كل ضيق ، وتهديه إلى الطريق المستقيم في دينه ودنياه ، وأن من يتوكل على ربه ، يكفه ما أهمه ، ويفرّج عنه كربه .

ثم ذكر أن أمور الحياة جميعا بقضاء الله وقدره ، فلا يجزع المؤمن مما يصيبه من النوائب ، ولا يفرح و يبطر بما يناله من خيراتها .

#### الإيضاح

( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) أى فإذا قار بت العدة على الانتهاء فإن شئتم فأمسكوهن وراجعوهن مع الإحسان فى الصحبة وحسن العشرة ، وأداء الحقوق من النفقة والكسوة ، و إن صممتم على المفارقة فشكن بالمعروف وعلى وجه لاعنف فيه ولامشاكسة ، مع إيفاء مالهن من حقوق لديكم كؤخر صداق ، و إعطاء متعة حسنة تذ كركن بفضلها ، و يتحدث الناس بحسن أحدوثها، و يكول فيها جبر لخاطرهن ، لما لحقهن من ضرر بالفراق ، وليكون فيها بعض السلوة لهن عما فقدنه من العشير والأنبس .

ثم بين ما يحسن إذ أرادوا الرجمة فقال:

( وأشهدوا ذَوى عدل منكم ) أى وأشهدوا على الرجمة إن اخترتموها شاهدين من ذوى العدالة ، حسما للنزاع في بعد ، إذ ربما يموت الزوج فيدعى الورثة أن مورثهم لم يراجع زوجته ، ليمنعوها ميراثها ، ودفعاً للقيل والقال وتهمة الريبة ، ومخافة أن تنكر المرأة الرجعة لتقضى عدتها ، وتنكح زوجا غيرد .

وهذا الإشهاد واجب عند الشافعي حين الرجعة ، مندوب حين الفرقة ، ويرى أبو حنيفة أن الرجعة لاتفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق .

ثم خاطب الشهود زجرًا لهم فقال :

( وأقيموا الشهادة لله ) أي واشهدوا على الحق إذا استُشْهِدْتُم ، وأدوا الشهادة على الصحة إذا أنتم دُعيتم إلى أدائها .

و إنما حث على أداء الشهادة ، لما قد يكون فيه من العسر على الشهود ، إذ ربما يؤدى ذلك إلى أن يترك الشاهد مهام أموره ، ولما فيها من عسر لقاء الحاكمالذي تؤدى عنده ، وقد يبعد المكان ، أو يكون للشاهد عوائق تحول بينه و بين أدائها .

( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى هذا الذى أمرتكم به ، وعرفتكم عنه من أمر الطلاق ، والواجب لبعضكم على بعض حين الفراق أو الإمساك ، عظة منا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ليعمل على مهجها وطريقتها .

نم أتى بجملة معترضة بين ماسىف وماسيأتى ، لتأكيد ماسبق من الأحكام والخروج من مشاكلها بعد اتقاء الله فقال :

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب) أى ومن يخش الله فلا يطلق المرأة فى الحيض حتى لاتطول عدتها ولا يضار المعتدة فلا يخرجها من مسكنها، ويحتاط بالإشهاد حين الرجعة \_ يجعل الله له مخلصا مما عسى أن يقع فيه من الغم ويفرج عنه ما يعتريه من الكرب، ويرزقه مرز جهة لاتخطر بباله ولا يحتسبها.

والخلاصة — من اتقى الله جعل له مخلصا من غم الدنيا وهم الآخرة وغمرات الموت وشدائد وم القيامة .

روى عن ابن عباس أنه قال : «جاء عوف بن مالك الأشجمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : إن ابني أسره العدو وجزعت أمه ، فيم تأمرني؟ قال آمرك و إياها أن تستكثرا من قول : « لاحول ولا قوة إلا بالله » فقالت المرأة : نعم ما أمرك ، فجعلا يكثران منها. فتعفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه، فنزلت هذه الآية » أخرجه ابن مردويه .

وفى الآية إيماء إلى أن التقوى سِرك الأمر عند الله ، وبها نيطت السعادة فى الدارين ، وإنى أن الطلاق من الأمور التى تحتاج إلى فضل تقوى ، إذ هو أبغض الحلال إلى الله ؟ لما يتضمنه مر إيحاش الزوجة وقطع الألفة بينها و بين زوجها ، ولما فى الاحتياط فى العدة من المحافظة على الأنساب وهى من أجل مقاصد الدين ، ومن ثم شدّد فى إحصاء العدة حتى لاتختلط و يكون أمرها فوضى .

وروى عن ابن مسعود أنه قال: إن أجمع آية فى القرآن: « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ » و إن أَ كَبَر آية فى القرآن فرجا: « وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَــُّفُ لَهُ تَخْرَجًا » .

(ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى ومن يكل أمره إلى الله ويفوض إليه الخلاص منه \_ كفاه ما أهمه فى دنياه ودينه ، والمراد بذلك أن العبد يأخذ فى الأسباب التي جعلها الله من سُننه فى هذه الحياة ، ويؤديها على أمثل الطرق ، ثم يكل أمره إلى الله في الايعلمه من أسباب الايستطيع الوصول إلى علمها ، وليس المراد أن يلقى الأمور على عواهنها ويترك السعى والعمل ويفوض الأمر إلى الله ، فما بهذا أمر الدين المام قوله تعالى : « وأعياه أو أهم ما الشقطَعُيمُ مِنْ قُونَ وَمِنْ رِباط الخُيل » الله عليه عليه وسلم « اعقلها وتوكل » إلى نحو ذلك مما هو مستفيض وقر سبى الله عليه وسلم « اعقلها وتوكل » إلى نحو ذلك مما هو مستفيض فى الكرب وائسنة .

وروى عن ابن عباس أنه رَكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومافقال

له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا غلام إنى معاّمت كلات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذ استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشي كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفت الصحف».

ثم ذكر السبب في وجوب التوكل عليه نقال:

( إن الله بالغ أمره، قد جمل الله لكل شيء قدرا ) أي إن الله تعالى منفذ أحكامه في خلقه بما يشاء، وقد جمل لكل شيء مقدارا ووقتا، فلا تحزن أيها المؤمن إذا فاتك شيء مماكنت تؤمل وترجو، فالأمور مرهونة بأوقاتها، ومقدرة بمقدر خاصة ، كما قال: « و كُنُّ شَيءٌ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ » .

وَاللاَّ مَى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اُرْ تَلْتُمْ فَعِدَّ مُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ أَنْ يَضَعْنَ ، وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مَا وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مَا وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مَنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ مَنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ مَنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ، وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَكَفَرُهُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَبْرُلُهُ إِلَيْكُمْ ، وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَكَفَّرُهُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥) .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن الطلاق السنى" إنما يكون فى طهر لاوقاع فيه، ولم يبين مقدار العدة وكان قد ذكر فى سورة البقرة التى نزلت قبل هذه أن عدة الحائض ثلاثة قروء ذكر هنا عدة الصغار اللاتى لم يحضن، والكبار اللائى يئسن من الحيض، وأنها ثلاثة

أشهر ، وعدة الحامل وأنها تكون بوضع الحمل ســواءكانت مطلقة أو متوَّقى عنها زوجها .

آخرج الحاكم والبيهق في جماعة آخرين عن أبي بن كعب أن ناسا من أهل المدينة لما نزات آية البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقى من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن ، الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل فأنزل الله تعالى في سورة النساء القصرى : « وَاللاَّني يَئِسْنَ » الآية .

وروى أن قوما منهم أبي بن كعب وخلاد بن النعمان « لما سمعوا قوله تعالى : « وَلَمُطَلَقَاتُ يَلْرَبَّصَٰنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء » فال يارسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر ؟ فنزلت : « وأنّلاثُ يَئِسْنَ » الآية .

#### الايضاح

( واللائمي يئسن من الححيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائمي للمحضن ) أي واللائمي بلغن سن اليأس فانقطع حيضهن لكبرهن بأن بلغن سن الحامسة والحسين ألم فوقها فعدتهن ثلاثة أشهر ، وكذا الصغار اللواتي لم يحضن ، إن شككتم وجهلتم كيف تكون عدتهن وما فدرها .

(وأولات الأخمال أجلهن أن يضعن حملهن أى وعدة الحوامل أن يضعن حملهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنه. أزواجهن كا روى عن عمر وابنه ، ققد أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد حلّت ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب فال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن حلّت . وهكذا روى عن ابن مسعود فقد أخرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة أنه قال : من شاء لاعنته أن الآية التي في النساء القصري « وَأُولاَتِ الْا حَمَالِ » الآية قال : من شاء لاعنته أن الآية التي في النساء القصري « وَأُولاَتِ الْا حَمَالِ » الآية أن تضع حميها .

وروى أن سُبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها فى حجة اوداع وهى حامل فوضعت بعد وفاته بثلاثة وعشرين يوما ، فاختضبت واكنحلت وتزينت تريد الزواج ، فأنسكر ذلك عليها ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إن تفعل ففد خلا أجلها» .

(ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) أى ومن يخَفِ الله و يرهبه ، فيؤدى فرائضه و يجتنب واهيه — يسهل عليه أموره ، ويجعل له من كل ضيق قرجا ، وينر له طريق الهدى فى كل مايعرض له من المشكلات ، فإن فى قلب المؤمن نورا يهديه إلى حل عو يصات الأمور .

وفى الآية إيماء إلى فضيلة التقوى فى أمور الدنيا والآخرة ، وأنها المخرج من كل ضيق يعرض للمرء فيهما .

( ذلك أمر الله أنزله إليكم ) أى هـذا الذى شرع لـكم من الأحكام السالفة في الطلاق والسكنى والعدة - هو أمر الله الذى أمركم به وأنزله إليكم لتأتمروا به ، وتعملوا وفق نهجه .

ثُم كرر الأمر بالتقوى لأنها ملاك الأمر وعماده فى الدنيا والآخرة فقال : (ومن يتق الله بكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرا) أى ومن يخف الله فيؤدِّ فرائضه ويجتنب نواهيه — يمح عنه ذنو به كما وعد بذلك فى كتابه: « إنَّ الحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ » ويجزل له الثواب على يسير الأعمال .

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ لِيَّا اللَّهُ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَمْنَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ءَوَالْ كُنَّ أُولاَتِ عَلْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَمْنَ عَلَيْهِنَّ مَعْ فَعَلَيْهِنَّ مَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُوا يَيْنَكُمُ عَالَمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُوا يَيْنَكُمُ عَلَيْهُ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُوا يَيْنَكُمُ عَلَيْهُ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُوا يَيْنَكُمُ عَلَيْهُ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُوا يَيْنَكُمُ عَلَيْهُ وَلَهُ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُوا يَيْنَكُمُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَجُورَهُنَ وَأَتَمَرُوا يَيْنَكُمُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُوا يَيْنَكُمُ عَلَيْهُ وَلَهُ أَجُورَهُنَ وَأَتَمَونَ وَلَيْفَقَ ذُو سَعَةً عِمَرُوفِ مِنَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرُضِعَ عَلَيْهِ أَنْ أَجْرَى (٦) لِينْفِقُ ذُو سَعَةً

مِنْ سَمَتَهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ، لاَيُكَلَفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ ءُسْرِ يُسْرًا (٧) .

#### شرح المفردات

من وُجدكم: أى من وسعكم، وقال الفراء:أى على قدر طاقتكم، ولا تضاروهن: أى فى النفقة والسكنى، التضيقوا عليهن: أى لتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو بإسكان من لاير دن السكنى معه، أثمروا: أى تآمروا وتشاوروا، بمعروف: أى بجميل فى الأجر والإرضاع فلا يكن من الأب مماكسة ولا من الأم معاسرة، وإن تعاسرتم: أى ضيق بعضكم على بعض بالمشاقة فى الأجر أو بطلب الزيادة، قدر عليه: أى ضيق، آناه الله: أى أعطاه، ما آناهه: أى إلا بقدر ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر مقدار العدة للصغار والكبار والحوامل — أرشد إلى مايجب للمعتدة من النفقة والسكنى على مقدار الطاقة ، ثم أردف ذلك ببيان أن الحوامل لهن النفقة والسكنى مدة الحمل بالغة ما بلغت ، فإذا هن ولدن وجب لهن الأجر على إرضاع المولود ، فإن لم يتفقا عليه أتى بمرضع أخرى يدفع الأب نفقتها ، والأم أحق بالإرضاع إذا هى رضيت بمثل أجرتها ، والنفقة لكل من الموسر والمعسر على قدر مايستطيع ، فالله لا يكلف نفسا إلا ما تطيق .

#### الإيضاح

(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) أى أسكنوا مطلقات نسائسكم في الموضع الذي تسكنون فيه على مقدار حالسكم ، فإن لم تجدوا إلا حجرة بجانب

حجرتكم فأسكنوها فيها ، و إنما أمر الرجال بذلك ، لأن السكنى نوع من النفقة وهي. واجبة على الأزواج .

ثم نهى عن مضارة المطلقات في السكني فقال:

( ولا تضاروهنَّ لتضيقوا عليهن ) أى ولا تستعملوا معهن الضرار فى السكنى بشغل المكان أو بإسكان غيرهنَّ معهنَّ ممن لايحببن السكنى معه ، لتلجئوهنَّ إلى الخروج من مساكنهنَّ .

تُم بيَّن نفقة الحوامل فقال :

(و إن كنَّ أولات حمل فأنفقوا عليهنَّحتى يضعن حمدهنَّ) لأنه بالوضع تنقضى العدة ، وهذا حكم المطلقة طلقة باثنة ، أما المطلقة طلقة رجعية فتستحق النفقة و إن لم تكن حاملا

وقال أبو حنيفة : تجب النفقة والسكنى لكل مطلقة و إن لم تكن ذات حمل لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المبتوتة : « لهما النفقة والسكنى » ، لأن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحامل وغيرها .

ثم بين حكم إرضاع الطفل بمد ولادته فقال :

(فإن أرضعن لكم في توهن أجورهن ) أى فإن أرضعن لكم وهن طوالق قد بِن النقضاء عدتهن ، فلهن حينئذ أن يرضعن الأولاد ولهن أن يمتنعن ، فإن أرضعن فلهن أجر المثل ويتفقن مع الآباء أو الأولياء عليه .

وفى هذا إيماء إلى أن حق الرضاع والنفقة للأولاد على الأزواج ، وحق الإمساك والحضانة على الزوجات .

(وائتمروا بينكم بمعروف) أى وتشاوروا فيها بينكم أيها الآباء والأمهات فى شئون الأولاد بما هو أصلح لهم فى أمورهم الصحية والخلقية والثقافية ، ولا تجعلوا المال عقبة

فى سبيل إصلاحهم ، ولا يكن من الآباء مماكسة فى الأجر وسائر النفقات ، ولا من الأمهات معاسرة و إحراج للآباء ، فالأولاد هم فِلْذات أكبادهم ، فليحافظوا عليهم جهد المستطاع .

ثم أرشد إلى مايجب أن يعمل إذا لم يحصل الوفاق بين الأبوين فى الإنفاق فقال:
( و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) أى و إن ضيق بعضكم على بعض بأن شاح الأب فى الأجر ، أو اشتطت الأم فى طلب زيادة لايؤديها أمثاله ، فييُخضِرِ الأب مرضعا أخرى تقوم بالإرضاع. فإن رضيت الأم بمثل ما استؤجرت به الأجنبية فهى أحق بولدها .

وفى الآية إيماء إلى معاتبة الأم ، فهو كقولك لمن تطلب منه حاجة فيتوانى في قضائها : إن لم تقضها فسيقضيها غيرك ، وكأنه قال له : إنها ستقضى وأنت ماوم .

و إنما خص الأم بالعتاب ، لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها ، وهو ليس بمال ولا بما يضن به فى العرف ولا سيما من الأم ، والمبذول من جهة الأب هو المال وهو مضنون به فى العادة ، فهى إذًا أجدر باللوم وأحق بالعَتَّب .

هــذا إذا قبل الولد ثدى مرضع أخرى ، فإن لم يقبل إلا ثدى الأم وجب عليها الإرضاع .

ثم بين مقدار الإنفاق بقوله :

( لينفق ذو سعة من سعته ) أى لينفق الوالد على المرضع التي طُلُقّت منه بقدر سعته وغناه .

( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) أى ومن كان رزقه بمقدار القوت فيشُبُ فلينفق على مقدار ذلك .

( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) أى لا يكلف الله أحدا من النفقة على من تلزمه نفقته بالقرابة والرحم إلا بمقدار ما آتاه من الرزق ، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنى .

ونحو الآية قوله : « لاَيُككَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْمَهَا » .

ثم بين أن الأرزاق تتحول من عسر إلى يسر والعكس بالعكس فقال : (سيجعل الله بعد عسر يسرا) أى سيجعل الله بعد شدة رخاء ، ومن بعد ضيق سعة ، ومن بعد فقر غنى ، فالدنيا لاتدوم على حال كما قال سبحانه : « إِنَّ مَعَ الْعُسْر 'يشرًا » .

وهذا كالبشرى للمؤمنين الذين كان يغلب عليهم الفقر والفاقة في ذلك الحين .

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْبِهِ عَتَتْ عَنْ أَبْرِ رَبِّهَا وَرُمُسُلِهِ بَخَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بُنَاهَا عَذَابًا أَنَكُرًا (٨) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَبْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (٩) أَعَدَّاللهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ أَمْرُهَا خُسْرًا (٩) أَعَدَّ اللهُ إليْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا يَشُوا عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَذِكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا يَشُوا عَلَيْكُمْ أَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَلَى اللهُ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ اللهِ يَ اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا أَيْدُولًا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا أَيْدُولُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن اللهُ اللهِ النُّورِ ، وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا أَيدُولُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن اللهِ النُّورِ ، وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا أَيدُولُهُ مِنَاتٍ تَجُرِي مِن اللهِ الْمُنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## شرح المفردات

وكأين من قرية : أى كثير من أهل القرى ، عتت : أى تجبرت وتكبرت ، نكراً : أى منكراً عظيا ، وبال أمرها : أى عاقبة عتوها ، خسراً : أى خسارة فى الآخرة ، ذكراً : أى قرآنا ، رسولا : أى وأرسل رسولا .

#### المعنى الجملي

بعد أن أمر بأن الطلاق لا يكون إلا فى أوقات خاصة ، و بأنه يجب انقضاء العدة حتى تحل المرأة لزوج آخر ، وذكر مدة العدة وما يجب للمعتدة من النفقة والكسوة ، ونهى عن تجاوز حدود الله ، وأن من يتجاوزها يكون قد ظلم نفسه ؟ توعد هنا من خالفوا أمره ، وكذبوا رسله ، وسلكوا غير ماشرعه ، وأنذرهم بأن يحل بهم مثل ماحل بالأمم السالفة التي كذبت رسلها ، فأخذها أخذ عزيز مقتدر ، وأصبحت كأمس الدابر وصارت مثلا في الآخرين .

#### الإيضاح

(وكأيّن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذابا نكراً) أى وكثير من أهل القرى خالفوا أمر ربهم ، فكذبوا الرسل الذين أرسلوا إلبهم وتجوا في طفيانهم يعمهون ، فحاسبناهم حساباً عسيراً ، فاستقصينا عليهم ذبو بهم ، وناقشناهم على النقير والقطمير ، وعذبناهم عذابا نكرا في الآخرة ، وعبر بالماضي عن المستقبل دلالة على التحقق كما في قوله تعالى : « وَنُفِيخَ فِي الصُّورِ » .

ثم بين أن هذا جزاء ما كسبت أيديهم فقال:

(فذاقت و بال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً) أى فجنت تمار ماغرست أيديها ولا يُجنَى من الشوك المنب . ولا يُجنَى من الشوك المنب . ولا يُجنَى من الشوك المنب . في أمثالهم : إنك لا تجنى من الشوك المنب . في كان عاقبة أمرها الخسران والنكال الذي لا يُقدر قدْره .

ثم أكد هذا الوعيد بقوله :

(أعد الله لهم عذابا شديداً) أى هيأ الله لهم العذاب المرتقب ، لتماديهم في طنياتهم و إعراضهم عن اتباع الرسل في جاءوا به من عند ربهم .

ثم نبه المؤمنين إلى تقوى الله حتى لايصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم فقال:

( فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا ) أى فحافوا أيها المؤمنون عقاب الله ، فأنتم أصحاب العقول الراجحة ، والفيطر السليمة ، واحذروا أن يحل بكم مثل ماحل بمن قبلكم ، وتذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين .

ثم بين ما يكون مذكرا لهم وداعيا لتقوى الله فقال:

(قد أنول الله يليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) أى قد أنول الله إليكم ياذوى البصائر ذكرا لكم وهو القرآن الكريم يذكركم به ، لتستمسكوا بحبله المتين وتعملوا بطاعته وأرسل إليكم رسولا يتلو عليكم آيات هذا الكتاب الذي أنول عليه ، وهي واضحات لمن تدبرها وعقلها ، كى يخرج من لديه استعداد للهدى من ظلمات الكفر واضحات لمن تدبرها وعقلها ، كى يخرج من لديه استعداد للهدى من ظلمات الكفر في أسرارها ومغازيها ، إلى نور الإيمان إذا هو أنعم في النظر فيها ، وأجال الفكر في أسرارها ومغازيها ، فهي النبراس الساطع ، والضوء اللامع ، لمن كان له قلب أوألتي السمع وهو شهيد .

ثم بين جزاء الإيمان والعمل الصالح فقال:

( ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا ) أى ومن يصدق بالله وعظيم قدرته ، و بديع حكمته ، و يعمل بطاعته -- يدخله ساتين تجرى من تحت أشجارها الأنهار ما كثين فيها أبدا لايموتون ولا يُخرجون منها ، وقد وسع الله لهم فيها الأرزاق من مطاعم ومشارب مما لاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَثْرُ بِيْنَهُنَّ ، لِتَمْامُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا (١٢) .

#### المعنى الجملي

بعد أن أنذر سبحانه مشركى مكة بأنهم إن لم يتبعوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يحل بساحتهم مثل ما حل بسائر الأمم قبلهم ممن كذبوا رسلهم وعتوا عن أمر ربهم فاستؤصلوا وبادوا في الدنيا ، وسيحل بهم العذاب الذي لا مرد له في الآخرة - ذكر هنا عظيم قدرته وسلطانه ، و بديع خلقه للعالم العلوى والسفلي ليكون ذلك باعثا على انباع ماشرع من الدين ، واستجابة دعوة الرسول ، والعمل يما أنزل عليه من تشريع فيه سعادة الدارين .

## الإيضاح

(الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) أي الله هو الذي خلق السموات السبع وخلق مثلهن في العدد من الأرضين.

وهذا الأسلوب في اللغة لايفيد الأنحصار في السبعة ، و إنحا يفيد الكثرة ، فانعرب تعنى في كلامها بذكر السبعة والسبعين والسبعيائة الكثرة فحسب ؛ و يؤيد هذا أن علماء الفلك في العصر الحاضر قالوا: إن أقل عدد ممكن من الأرضين الدائرة حول الشموس العظيمة التي تسميها نجوما لايقل عن ثلثمائة مليون أرض ، ولا شك أن هذا قول هو إنظن أشبه منه باليقين .

روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما السموات السبعومافيهن وما بينهن ، والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في السكرسي إلا كحنقة ملقاة بأرض فلاة » .

وروى عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى : « سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْلَارْضِ مِثْلَهُنَّ » الآية قولَه : لو حدثتكم بتفسيرها لـكفرتم بتكذيبكم بها .

وهذا من الحِبر دليل على أن هناك عوالم كثيرة لايجدر بالعلماء أن يحدثوا عنها: العامة ، فإن عقولهم تضل فى فهمها ، فلتبق فى صــدور العلماء وأهل الذكر حتى لايفتنوا بها .

(يتنزل الأمر بينهن) أى يجرى أمر الله وقضاؤه وقدره بينهن ، وينفذ حكمه فيهن ، فهو يدبر ما فيها وفق علمــه الواسع ، وحكمته في إقامة نظمها ، بحسب العدل والمصلحة .

أخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة قال : « في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه تعالى ، وأمر من أمره ، وقضاء من قضائه عز وجل » .

(لتعلموا أن الله على كل شي قدير وأن الله قد أحاط بكل شي علما) أي ينزل قضاء الله وأمره بين ذلك ، كي تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه ، وأنه لايتعذر عليه شي أراده ، ولا يمتنع عليه أمر شاءه ، فهو على مايشاء قدير ، ولتعلموا أن الله بكل شي من خلقه محيط علما لايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر .

فخافوا أيها الخالفون أمر ربكم فإنه لايمنعه من عقو بتكم مانع ، وهو قادر على ذلك ، ومحيط بأعمالكم لا يخفى عليه منها خاف ، وهو محصيها عليكم ، ليجازيكم بها يوم تجزى كل نفس بما كسبت .

# ما تضمنته هذه السورة من الشئون

اشتملت هذه السورة على أحكام شرعية ، ومناهج دينية ، وفتاوى إسلامية ، وضعت لإقامة العدل بين الخلق ؛ وماأهــل الأرض ولا أحكامهم ولا شرائعهم ولا دياناتهم إلا لمحة من نور العدل العام ، وقبضة من فيضه ، وزهرة من شجرته ، فإن قضى القضاة على كراسي الحكم بين العباد ، فأعطوا زيداً ما يجب على عمرو ، وقالوا للحامل عدتك وضع الحل ، فكم بين السموات والأرض من قضاء في هــذا وقالوا للحامل عدتك وضع الحل ، فكم بين السموات والأرض من قضاء في هــذا

الفضاء الواسع الصامت لفظا ، الناطق معنى ، وكم من حكم بيننا نرى أثره ، ولانسمع النطق به ، نرى الشمس محكوما عليها أن تطلع من مواضع فى المشرق ، وتغيب فى مواضع فى المغرب لاتجوزها ، ونرى الرياح محكوما عليها ، والسحب مأمورة ، والأنهار جارية ، والمزارع قد حكم عليها أن تكون فى زمن خاص ، وأمكنة خاصة ؛ فليس للقطن أن ينبت فى البلاد الباردة ، ولا أن يثمر فى زمن الشتاء ، ولا للنخل أن يثمر إلا بعد عدد من السنين ، وكل ذلك حكم لمصلحة الناس ، ومعادتهم فى دنياهم .

فانظر أى الحكمين أكثر منفعة ؟ أحكم لمصلحة أشخاص متنازعين ، أم حكم السعادة هؤلاء المتنازعين من كل أهل ملة ودين ؟ .

# سورة التحريم

هى مدنية ، وآيها ثنتا عشرة ، نزلت بعد الحُجُرات .

ومناسبها لما قبلها :

- (١) أن سورة الطلاق فى حسن معاشرة النساء والقيام بحقوقهن ، وهذه السورة في حصل منهن مع النبى صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته أن يحذروا أمر النساء ، وأن يعاملوهن بسياسة اللين كما عاملهن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك ، وأن ينصحوهن نصحاً مؤثّراً .
  - (٢) أن كلتيهما افتتحا بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم .
- (٣) أن تلك فى خصام نساء الأمة ، وهذه فى خصومة نساء النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد أفردن بالذكر تعظيما لمكانتهن .

# بِسْمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمَ

يَا أَيْمَ النَّبِيُّ لِمُ تَحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبَثَنَعِي مُرْضَاةً أَرْ وَاجِكَ ، وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمُ (١) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِيلَةً أَيْمَا نِكُمْ ، وَاللهُ مَوْلاً كُمْ وَهُو الْعَلِيمُ اللهُ مَوْلاً كُمْ فَحِيلَةً وَاللهُ مَوْلاً كُمْ اللهُ عَدِيثًا ، وَهُو الْعَلِيمُ الحَدِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ النَّيِّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا ، فَلَمَّا انْبَاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ ، فَلَمَّا فَلَمَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْمَ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا ؟ قَالَ أَنَّا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرِ (٣) إِنْ تَتُو بَالِكَ اللهُ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُما ، وَإِنْ تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَو لا هُو جَبْرِيلُ وَصَالِحِ اللهُ مُو مَو لا هُو جَبْرِيلُ وَصَالِحِ المُؤْمِ إِينَ وَاللَّا يَكُمُ المُذَا كُنَّ طَهِيرٌ (٤) عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلَقَكُمُ اللهُ وَإِنْ طَلَقَدَكُنَ وَصَالِحِ المُؤْمِ إِينَ وَاللَّا يَكُمُ أَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّا مُن وَاللَّا يَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُو مَو اللهُ إِنْ طَلَقَدَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللَّالُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا طَلَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِلَا طَلَقَالًا اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَنْ يُبِدِلَهُ أَزْوَاجًا خَـيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِماَتٍ مُؤْمِناَتٍ قَانِتَاتٍ تَأْنِبَاتٍ عَانِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ وَأَبْكَارًا(ه) .

## شرح المفردات

تحرّم: أى تمتنع ، ما أحل الله لك : هو العسل ، تبتغى : أى تطلب ، فرض : أى شرع و بيْن كما جاء فى قوله : « سُورَةٌ أَ نُوَ لْنَاهَا وَفَرَ ضْنَاهَا » ، وتحلة أيمانكم : أى تحديلها بالكفارة ، وتحلة القسم تستعمل على وجهين :

- (١) أحدها تحديله بالكمارة كما في الآية .
- (٢) ثانيهما عمنى الشئّ القليل وهذا هو الأكثركا جاء فى الحديث: « لن يلج النار إلا تحلّة القسم » أى إلا زمنا يسيرا .

مولا كم : أى وليكم وناصركم ، بعض أزواجه : هى حفصة على المشهور ، نبأت به : أى أخبرت عائشة به ، وأظهره : أى أطلعه وأعلمه قول حفصة لعائشة ، عرسف : أى أخبرت عائشة به ، وأظهره : أى أطلعه وأعرض عن بعض : أى لم يخبرها به ، إن تتوبا : أى حفصة وعائشة ، صغت قلو بكم : أى عدلت ومانت إلى ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم و إجلال ، و إن تظاهرا عليه : أى تتظاهرا وتتعاونا على إيذاء الرسول ، مولاه : أى وليه وناصره ، ظهير : أى ظهراء معاونون ، وأنصار مساعدون ، مسلمات : أى خاضعات لله بالطاعة ، مؤمنات : أى مصدقات بتوحيد الله مخلصات ، قانتات : أى مواظبات على الطاعة ، تائبات : أى مقدات عن الذنوب ، عابدات : أى متعبدات متذللات لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذنوب ، عابدات : أى متعبدات متذللات لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، سائعات : أى صائعات ، وسمى الصائم بذلك من حيث إن السائح لازاد معه ، ولا يزال ممسكا حتى يجيء وقت الإفطار .

#### المعنى الجملي

روى البخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، وكان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواطأتُ أنا وحفصة أنَّ أيتّنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلتقل له: : إنى أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير (صمغ حُلُو له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العُو فُطُ يكون بالحجاز)، فقال لا بل شر بت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له وقد حلفتُ، لا تخبرى بذلك أحدا ».

وقد كانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال إن التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرّم على نفسه العسل أمامها هي حفصة فأخبرت عائشة بذلك ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتمها الخبركما استكتمها ما أسرّها به من الحديث الذي يسرّها و يستر عائشة ، أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتى من بعدى ، فالسركان لها بأمرين :

- (۱) تحريم العسل الذي كان يبغيه عند زينب.
  - (٢) أمر الخلافة لأبوبهما من بعده .

# الإيضاح

(يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك؟) أى يأيها النبى. لم تمتنع عن شرب العسل الذى أحله الله لك ، تلتمس بذلك رضا أزواجك؟ وهذا عتاب من الله على فعله ذلك ، لأنه لم يكن عن باعث مرضى ، بل كان طلباً لمرضاة الأزواج .

وفي هذا تنبيه إلى أن ماصدر منه لم يكن مما ينبغي لمقامه الشريف أن يغمله .

وفى ندائه صلى الله عليه وسلم بيأيها النبى فى مفتتح العتاب حسن تلطف ، وتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ، على نحو ماجاء فى قوله : « عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ اْ » .

(والله غفور رحيم) أى والله غفور لذوب التائبين من عباده ، وقد غفر لك المتناعك عما أحله لك ، رحيم بهم أن يعاقبهم على ماتابوا منه من الذنوب

و إنما عاتبه على الامتناع عن الحلال وهو مباح سواء كان مع اليمين أو بدونه ، تعظيما لقدره الشريف ، و إجلالاً لمنصبه أن براعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه جريا على ما ألف من لطف الله به ، و إيماء إلى أن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامى يعد كالذنب و إن لم يكن في نفسه كذلك .

(قد فرض الله لكم تحلّه أيمانكم) أى قد شرع لكم تحليل أيمانكم بالكفارة عنها، فما يك أن تكفر عن يمينه فأعتق والسلام كفر عن يمينه فأعتق رقبة (عبدا أوأمة)».

(والله مولاكم) أى والله متولى أموركم بنصركم على أعدائكم ، ومسهل لكم سبل الفلاح فى دنياكم وآخرتكم ، ومنير لكم طرق الهداية إلى ما فيه سعادتكم فى معاشكم ومعادكم .

(وهو العليم الحكيم) أى وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم ، الحكيم في تدبير أموركم ، فلا يأمركم ولا ينها كم إلا وَفَقَ ماتقتضيه المصلحة .

ثُم ساق ماهو كالدليل على علمه فقال:

(وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به و ظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض) أى واذكر حين أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة أنه كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، وقال لن أعود له وقد حلفت ، لا تخبرى بذلك أحدا ، فلما أخبرت عائشة بما استكتمها من السر ، وأطلعه الله على مادار بين حفصة وعائشة بما كان قد طلب من حفصة أن تكتمه المنات

ببعض الحديث الذي أفشته وهو قوله لها : كنتُ شربت عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود ، وأعرض عن بعض الحديث وهو قوله وقد حلفت ، فلم يخبرها به تكرمًا منه ، لما فيه من مزيد خجلتها ، ولأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يود أن يشاع عنه اهتمامه بمرضاة أزواجه إلى حد امتناعه عن تناول ما أحل الله له .

(فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا ؟ قال ببأبى العليم الخبير) أى فلما أخبر حفصة بما دار بينها و بين عائشة من الحديث ، قالت من أنبأك بهذا ؟ ظناً منها أن عائشة قد فضحتها بإخبارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنى ربى العلم بالسر والنجوى ، الخبير بما فى الأرض والساء لا يخفى عليه شى، فيهما.

وفى الآية إيماء إلى أمور اجتماعية هامة :

- (١) أنه لامانع من الإباحة بالأسرار إلى من تركن إليه من زوجة أو صديق .
  - (٢) أنه يجب على من استُـكْميّم الحديث أن يكتمه .
- (٣) أنه يحسن التلطّف مع الزوجات في العتب والإعراض عن الاستقصاء
   في الذنب .

ثم وجه الخطاب لحفصة وعائشة مبالغة في العَنب فقال :

(إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلو بكما) أى إن تتوبا من ذنبكما وتُقُلما عن مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحبًا ما أحب وتكرها ما كرهه — فقد مالت قلو بكما إلى الحق والخير ، وأدبتها ما يجب عليكما نحوه صلى الله عليه وسلم من إجلال وتكريم لمنصبه الشريف .

روى عن ابن عباس أنه قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضى الله عنه عن المرأتين من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما « إِنْ تَتُو باَ إِلَى اللهِ » الآية . حتى حج عمر وحججت معه ، فلما كان ببعض الطريق نزل ليتوضأ فصببت على يديه ، فقلت يا أمير المؤمنين : من المرأتان من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اللتان.

قال الله لهما « إِنْ تَتُوباً إِلَى اللهِ » الآية ؟ فقال واعجباً لك يابن عباس ها عائشة. وحفصة ، ثم أخذ يسوق الحديث .

ثم ذكر سبحانه أنه حافظه وحارسه فلا يضره أذى مخلوق فقال:

( و إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه ، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) أى و إن تتعاونا على العمل لما يؤذيه و يسوؤه من الإفراط فى الغيرة و إفشاء سره — فنن يضره ذلك شيئه ، فإن الله ناصره فى أمر دينه وسائر شئونه على كل من يتصدى لما يكرهه ، وجبريل و لمؤمنون الصالحون والملائكة مظاهرون له ومعينون .

وقد أعظم سبحانه شأن النصرة لنبيه على هاتين الضعيفتين ، للإِشارة إلى عظم مكر النساء ، والمبالغة في قطع أطعهما بأنه ربما شفع لهما مكانتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين لأمومتهما لهم ، وكرامة له صلى الله عليه وسلم ورعاية لأبويهما ، ولتوهين أمر تظاهرهما ، ودفع ماعسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في أمر النبوة ، وقهر أعداء الدين ، إذ قد جرت العادة بأن الشئون المهزلية تشغل بال الرجال وتضيع رمنا من تفكيرهم فيها ، وقد كانوا أحق به في التفكير فيا هو أجدى نفعاً ، وأجل فائدة .

(عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا) أى عسى الله أن يعطيه (صلى الله عليه وسلم) بدلكن أزواجا خيرا منكن إسلاما و إيمانا ، ومواظبة على العبادة ، و إقلاعا عن الذنوب ، وخضوعا لأوامر الرسول ، بعضهن ثيبات و بعضهن أبكارا ، إن هو قد طلقكن .

والخلاصة — احذرن أيتها الأزواج من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأثّب عليه ، والعمل على مايسوؤه ، فإنه ربما أحرج صدره فطلقكن أبدله الله من هو خير منكن في الدين والصلاح والتقوى ، وفي الشّنون الزوجية ، فأعطاه بعضهن أبكارا و بعضهن ثيبات .

ولاشيء أشدعلي المرأة من الطلاق ، ولا سيما إذا استبدِّل خير منها بها .

روى البخارى عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبى صلى الله عليه وسلم في الغَيْرة عليه ، فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآبة .

وروى عن أنس عن عمر قال : بلغنى عن بعض أمهاتنا أمهات المؤمنين شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذاهن الياه ، فاستقريتهن الرأة امرأة أعظها وأنهاها عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : إن أبيتن أبدله الله خيرا منكن حتى أتيت على زينب ، فقالت يابن الخطاب : أما في رسول الله مايعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأمسكت ، فأنزل الله : « عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْ وَاجًا حَيْرًا مِنْكُنَ » الآبة .

يَأْيُهُا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْهُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ، عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظْ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَالْحِبَارَةُ ، عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظْ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَهْمُونَ مَا يُوْمَ وَنَ (٦) يَأْيُهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذُرُوا الْيَوْمَ إِنَّهَا تَقْوَبُوا لاَ تَعْتَذُرُوا الْيَوْمَ إِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً يُحْرَونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ (٧) يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَوْمُ وَيُدُولَ اللهِ تَوْبَةً نَصُوطًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ ويُدُولَكُمْ جَنَّاتٍ نَصُوطًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرِ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ ويُدُولَكُمْ جَنَّاتٍ فَصُوطًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرِ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ ويُدُولَ كُمْ جَنَّاتٍ فَيَهُوا مَعَهُ فَعَلَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُومَ لا يُحْزِي اللهُ النَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُومَ لا يُحْزِي اللهُ النَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَا اللهُ النَّيْءَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَنْ عَنْ اللهُ النَّيْءَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَيُوا مِعَهُ مَنْ عَنْهُ وَلَا مُعَلَى مَنْ تَعْتِهِا الْأَنْهُ أَنْ يُكُولُونَ لاَ يُحْرَى اللهُ النَّيْءَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَيَوْ الْمَنُوا مَعَهُ وَيُولُوا مَعَهُ وَاللَّهُ النَّذِينَ وَاللَّذِينَ آمَالُولُولَ مَا مُعَالَمُ النَّذِي فَيْ وَاللَّهُ الْمَالِلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّ

نُورُهُمْ يَسْمَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَعَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا ، وَاغْفَرْ لَنَا ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ (٨) .

## شرح المفردات

قوا أنفسكم: أى اجعلوا لها وفاية من النار بترك المعاصى، وأهليكم: أى بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب ، والوقود ( بفتح الواو ): ماتوقد به النار ، والحجارة : هي الأصنام التي تعبد لقوله تعالى : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَمَّ » ملائكة : هم خزنتها التسعة عشر ، غلاظ: أى غلاظ القلوب لاير حمون إذا استُرْ حُمُوا ، شداد : أى أقوياء الأبدان ، والتوبة النصوح : هي الندم على مافات والعزم على عدم العودة إلى مثله فيا هو آت .

#### المعنى الجملي

بعد أن أمر بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة عما فرط من الزلات ، وأبان لهم أن الله كالى رسوله وناصره ، فلا يضره تظاهرهن عليه ، ثم حذرهن من التمادى فى مخالفته صلى الله عليه وسلم خوفا من الطلاق وحرمانهم من الشرف العظيم بكونهن أمهات المؤمنين ومن استبدالهن بغيرهن من صالحات المؤمنات المراهنين عامة بوفاية أنفسهم وأهليهم من نار وقودها الناس والحجارة يوم القيامة ، يوم يقال للكافرين : لاتعتذروا فقد فات الأوان ، وإنما تلقون جزاء ماعملتم فى الدنيا ، ثم أمر المؤمنين أن يقلعوا عن زلاتهم ، وأن يتوبوا توبة نصوحا ، فيندموا على مافرط منهم من الهفوات ، ويعزموا على عدم العودة فيا هو آت ، ليكفر الله عنهم سيئاتهم و يدخلهم جنات النعيم .

# الإيضاح

( يأيها الذين آمنواقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) أى أيها الذين صدّقوا الله ورسوله : لِيُعْلِم بعضكم بعضا مانتقون به النار وتدفعونها عنكم ، إنه طاعة الله تعالى وامتثال أوامره ، ولتعلّموا أهليكم من العمل بطاعته مايقون به أنفسهم منها ، واحملوهم على ذلك بالنصح والتأديب .

ونحو الآية قوله تعالى : « وَأَمُرُ ۚ أَهْلَكَ بِالصَّـالَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا » وقوله : « وَأَنذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ » .

روى أن عمر قال حين نزلت يارسول الله: نقى أنفسنا ، فكيف لنا بأهلينا ؟ فقال عليه السلام « تنهونهن عمانها كم الله عنه ، وتأمرونهن بما أمركم الله به ، فيكون ذلك وقاية بينهم و بين النار » .

أخرج ابن المنذر والحاكم فى جماعة آخرين عن على كرم الله وجهه أنه قال فى الآية : علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم .

والمراد بالأهل مايشمل الزوجة والولد والعبد والأمة .

وفى الآية إيماء إلى أنه يجب على الرجل تعلُّم ما يحب من فوائض الدين وتعليمها لهؤلاء، وقد جاء فى الحديث: «رحم الله رجلا قال يا أهلاه: صلاتكم، صيامكم، ذكاتكم، مسكينككم، يتيمَكم ، جيرانكم، لعل الله يجمعكم معهم فى الجنة ».

(عليها ملائكة) أى موكّل عليها و يلى أمرها وتعذيب أهلها تسعة عشر ملكا هم زبانيتها الذين سيأتى ذكرهم فى سورة المدّر فى قوله تعالى : « سَأُصْلِيهِ سَقَرَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَاسَةَرُ . لاَ تُنْقِى وَلاَ تَذَرُ . لَوَّاحَةٌ لَاْبَشَرِ . عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ » .

( غلاظ شداد ) أي غلاظ على أهل النار أشداء عليهم .

ثم بين عظيم طاعتهم لربهم فقال :

( لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ) أى لايخالفون أمره ، بل يؤدون مايؤمرون به فىوقته بلا تراخ فلا يقدمونه عنه ولا يؤخرونه .

وقد أفادت الجملة الأولى نفى العناد والاستكبارعنهم فهى كقوله: « لاَ يَسْتَــَكْبِيرُونَ عَن ْ عِبَادَتِهِ » وأفادت الجملة الثانية ننى الــكسل عنهم فهى كقوله تعالى : « وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ » .

وخلاصة ذلك — إنهم يمتثلون الأمر ولا يمتنعون عن تنفيذه ، بل يؤدونه من غير تثاقل ولا توان .

(يأيها الذين كفروا لاتمتذروا اليوم) فقد فات الأوان ، ولا يجدى رجاء ولا اعتذار ، فلاتَ ساعة مندم .

ندم البغاةُ ولاتَ ساعةَ مَندَم والبغيُ مَرْ تَعُ مبتغيه وخِيمُ ثم بين السبب في عدم فائدة الندم فقال :

( إنما تجزون ما كنتم تعملون ) أى لأنكم إنما نثابون اليوم وتعطون جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنيا ، فلا تطلبوا المعاذير منها .

والخلاصة – إن هــذه الدار دار جزاء لادار عمل ، وأنتم قد دسَّيتم أنفسكم في الدنيا بالكفر والمعاصى بعد أن نهيتم عنها ، فاجنوا ثمر ماغرستم ، واشر بوا من السكأس التي قد ملاً تم .

و بعد أن ذكر أن التو بة فى هذا اليوم لانجدى نفعا — نبَّه عباده المؤمنين إلى المبادرة بالتو بة النصوح فقال:

(یأیها الذین آمنوا تو بوا إلی الله تو به نصوحا عسی ربکم أن یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار یوم لایخزی الله النبی والذین آمنوا معه ) أی أیها الذین صدقوا الله ورسوله : ارجعوا من ذنو بکم إلی طاعة الله و إلی مایرضیه عنکم — رجوعا لاتعودون فیه أبدا ، عسی ر بکم أن یمحوا سیئات أعمال کم التی سلفت منکم ، ویدخلکم بساتین تجری من تحت أشجارها الأنهار حین لایخزی الله محمدا صلی الله علیه وسلم والمؤمنین به .

أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: التوبة النصوح أن يندم العبد على الذنب الذى أصابه، فيعتذر إلى الله ثم لايعود أبدا، كما لايعود اللبن إلى الضَّرّع، وهكذا روى عن عمرو بن مسعود وأبى بن كعب والحسن وغيرهم.

وقال الإمام النووى : النو بة النصوح ما استحمعت ثلاثة أمور :

- (١) الإقلاع عن المعصية .
  - (۲) الندم على فعلها .
- (٣) العزم الجازم على ألا يعود إلى مثلها أبدا .

فإِن كانت المصية تتعلق بآدمی وجب رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه، أو تحصيل البراءة منه .

والخلاصة — إن المعصية إن كانت فى خالص حق الله كفى فيها الندم كما في الفرار من الزحف وترك الأمر بالمعروف، وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع المدم العزم على إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب ظلما كما فى الغصب والقتل العمد، والاعتذار إليه إن كان إيذاء كما فى الغيبة إذا بلغته، ولا يلزم تفصيل ما اغتامه به إلا إذا بلغه على وجه أفحش.

وجيء بكلمة (عسى) التي تفيد الطمع في حصول العفو فحسب ، مع أن الله سبحانه وعد بقبول التو بة — جريا على سنن الملوك في التخاطب ، فإنهم يقولون

إذا أرادوا فعلا: عسى أن نفعل كذا، وإشعارا بأنذلك تفضل منه سبحانه، والتوبة غير موجبة له، وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء، وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة.

ثم بين ما يكون للنبي والذين آمنوا معه من علامات الظفر والفوز بالمطلوب فقال: ( نورهم يسمى بين أيديهم و بأيمانهم ) أى نورهم يسعى بين أيديهم حين يمشون و بأيمانهم حين الحساب ، لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم وفيه نور وخير لهم .

شم بين مايطلبونه من ربهم فقال:

(يقولون: ربنا أتمم لنا بورنا واغفر لنا) أى يسألون ربهم أن يبقى لهم نورهم فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط، حين يقول لهم المنافقون والمنافقات: انظرونا نقتبس من نوركم، وقد تقدم نحو هذا في سورة الحديد، ويطلبون أيضا منه أن يستر عليهم ذو بهم، ولا يفضحهم بعقو بتهم عليه، حين الحساب.

ثم ذكروا مايطمعهم فى إجابة الدعاء فقالوا :

(إنك على كل شيء قدير) أي إنك على إتمام نورنا ، وغفران ذنو بنا ، وكل ما رجو منك ونطمع — قدير يار بنا ، فاللهم أجب دعاءنا ، ولا تخيب رجاءنا .

وقد روى أن أدناهم منزلة من يكون وره بقدر مايبصر موطى ً قدمه ، لأن النور على قدر العمل .

وروى أن السابقين إلى الجنة يمرون على الصراط مثل البرق ، ويمر بعضهم كالربح ، و بعضهم يحبو حبوًا و يزحف زحفا ، وهم الذين يقولون : « رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَناً » .

يَأَيُّهَا النَّيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَمَّمُ وَ بَئْسَ المَصِيرُ (٩) .

## شرح المفردات

الجهاد تارة يكون بالسيف وأخرى بالحجة والبرهان ، واغلظ عليهم : أى شدّد، والمأوى : مكان الإيواء والإقامة .

#### المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه المؤمنين بالتو بة النصوح والرجوع إلى الله والإخبات إليه . أمر رسوله بقتال السكفار الذين يقفون في سبيل الدعوة إلى الإيمان بالله ، و بوعيد المنافقين والغلظة عليهم حتى يثو بوا إلى رشدهم ، وذكر أن جزاءهم في الآخرة جهنم و بئس المقيل والمأوى .

#### الإيضاح

(يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) أى جاهد الكفار بالسيف وقاتلهم قتالا لاهوادة فيه ، وجاهد المنافقين بالإنذار والوعيد و بيان سوء المنقلب ، وعنفهم بقضيحة عاجلة تبين قبح طواياهم وخبث نفوسهم ، كما حدث منه صلى الله عليه وسلم في المسجد الجامع لبعض المنافقين على ملاً من الناس فقال : اخرج يافلان ، اخرج يافلان ، وأخرج منهم عدداً كثيراً .

أنم بين سوء عاقبتهم فقال :

( ومأواهم جهنم و بئس المصير ) أى وسيكون مسكنهم جهنم و بئس المثوى والمقيل .

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الرَّأَةَ نُوحٍ وَالرَّأَةَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبِادَنَا صَالِحَ بِينِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ 'يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا

وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ النَّاخِلِينَ (١٠) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَّالِينَ (١١) وَمَرْبَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَدِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَّالِينَ (١١) وَمَرْبَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَدِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَّالِينَ (١١) وَمَرْبَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَدُ اللهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكُنتُهِ مِنَ الْقَانِينَ (١٢) .

#### شرح المفردات

ضرب المثل: ذكر حال غريبة لتمرف بها حال أخرى تشاكلها في الغرابة ، تحت عبدين: أي في عصمتهما ، نخانتاها: أي نافقتا فأخفتا الكفر وأظهرتا الإيمان ، وكانت امرأة نوح تقول لقومه: إنه مجنون ، وامرأة لوط نزل قومه على نزول أضيافه عليه ، فم يغنيا عنهما: أي لم يفيداها ولم يجزيا عنهما من الله شيئا ، امرأة فرعون : على ماقيل هي آسية بنت مزاحم ، نجني من فرعون وعمله: أي خلصني منه فإني أبرأ إليك منه ومن عمله ، والقوم الظالمون : هم الوثنيون أقباط مصر ، وأحصنت فرجها: أي حفظته وصانته ، والفرج : شق جيب الدرع ( القميص ) إذ الفرج لغة كل فرجة بين الشيئين، ويراد بذلك عمتها ، وكلت ربها: أي شرائعه وكتبه التي أنزلها عبي رسله ، والقانتين : أي الطائعين المخبتين إلى الله الممتثلين أوامره .

# المعنى الجملي

بعد أن أمر عباده المؤمنين بالتو بة النصوح بالندم على مافات ، وعدم العودة في هو آت ، وأمر رسوله بجهاد الكافرين والمنافقين والفلظة لهم في القول والعمل في هو آن النفوس إن لم تكن مستعدة لقبول الإيمان ، وفي جوهرها صفاء ونقاء

فلا تجدى فيها العظة والعبرة ولا مخالطة المؤمنين المتقين ، وضرب لذلك المثل بامرأة نوح وامرأة لوط فقد كانتا في بيت النبوة ولم يلن قلبهما للإيمان والإسلام.

كذلك إذا كان جوهم النفس نقيا خالصا من كدورة الكفروالنفاق فمجاورتها للكفرة وعشرتها إياهم لاتغير من حالها شيئا ، ولا يؤثر فيها ضلال الضالين ولا عتو الظالمين ، وضرب لذلك مثل امرأة فرعون التي ألحف عليها فرعون وقومه أن تعتنق الوثنية التي كانوا يدينون بها ، وتعتقد ألوهيته هو فأبت وجاهدت في الله حق جهاده حتى لاقت ربها وهي آمنة مطمئنة قريرة العين بما دخل في قلبها من نور الإيمان ، وكذلك مريم بنة عمران التي عفّت فآناها الله الشرف والكرامة ، وأنجبت نبي الله عيسى ، وصدقت بجميع شرائعه وكتبه وكانت من العابدين القامتين .

وفى هـذا المثل إيماء إلى أن قرابة المشركين للنبى صلى الله عديه وسم لاتجديهم نفعه بعد كفرهم وعداوتهم له وللمؤمنين ، فإن الكفر قد قطع العلائق بينه و بينهم وجعلهم كالأجانب، بل أبعد منهم كحال امرأة نوح وامرأة لوط لما خاستاها ، كما تضمن التعريض بأمى المؤمنين حفصة وعائشة لمـا فرط منهما ، والتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده .

#### الإيضاح

(ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فحانتاها فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين أى ضرب الله مثلا يبين به حال الكافرين الذين لم ينتفعوا بعظات المؤمنين الصادقين من النبيين والمرسلين لظامة قد بهم وسوء استعدادهم وفساد فطرتهم امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتافي عصمة نبيّين يمكنهما أن ينتفعا بهديهما و يحصّلا مافيه سعادتهما في معاشهما ومعادها ، لكنهما أبتا ذلك وعمتا مايدل على الخيانة والكفر، فاتهمت الأولى زوجها بالجدون ، وكانت الثانية ترشد قوم لوط إلى ضيوفه لمآرب خبيثة ،

فه يدفع عنهما قربهما من ذينك العبدين الصالحين شيئا ، وحاق بهما سوء ماعملتا وسيحل بهما عقاب الله ، وسيدخلان النار في زمرة داخليها جزاء وفاقا لما اجترحتا من السيئات ، وما دسّتا به أنفسهما من كبير الآثام ، وعظم المعاصي .

وفى هذا تعريض بأمهات المؤمنين ، وتخويف لهنَّ بأنه لايفيدهنَّ — إن أتين بمعصية — اتصالهُنَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكونهنَّ في عصمته .

و بعد أن ضرب مثلا يبين به أن وصلة الكافرين بالمؤمنين لاتفيدهم شيئا . أرشد إلى عكس هذا فأفاد أن اتصال المؤمنين بالكافرين لايضرهم شيئا فقال :

( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ويجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ) أى وجعل الله حال امرأة مرعون مثلا يبين به أن وصلة المؤمنين بالكافرين لاتضرهم شيئا إذا كانت النفوس خالصة من الأكدار ، فقد كانت تحت أعدى أعداء الله في الدنيا ، وطلبت النجاة منه ومن عمله ، وقالت في دعائها : رب اجعلني قريبا من رحمتك ، وابن لى بيتاً في الجنة ، وخلصني من أعمال فرعون الخبيثة ، وأنقذني من قومه الظالمين .

وفى هذا دليل على أنها كانت مؤمنة مصدّقة بالبعث ، ومن سنن الله أن لاتزر وازرة وزر أخرى ، وأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت .

(ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ) أى وضرب الله مثلا للذين آمنوا حال مريم وما أوتيت من كرامة الدنيا وكرامة الآخرة ، فاصطفاها ربها مع أن أكثر قومها كانوا كفاراً ، من قِبَل أنها منعت جيب درعها جبريل عليه السلام وقالت له : « إنّى أُعُوذُ بِالرَّحَن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقييًا » فأثبت بذلك عفتها وكال طهارتها ، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت بنبي الله وكلته عيسى صلوات الله عليه ، وصدقت بشرائع الله وكتبه التي أنزلها على أنبيائه ، وكانت في عداد القانتين العابدين المخبتين له بهم المطيعين له .

روى أحمد فى مسنده: «سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة تم خديجة تم عائشة» وفى الصحيح «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام».

و إنما فضل الثريد لأنه مع اللحم غذاء جامع بين اللذة وسهولة التناول وقلة المثونة فى المضغ وسرعة المرور فى المرىء ، فضر به مثلا ليؤذن بأنها رضى الله عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق ، وفصاحة الكلام، وجودة القريحة ، ورزانة الرأى ، ورصانة العقل ، والتحبب للبعل ، و بحسبك أنها عقلت من النبى صلى الله عليه وسلم مالم يعقل غيرها من النساء ، وروت مالم يرو مثله الرجال .

#### ماتضمنته هذه السورة

اشتملت هذه السورة على شيئين :

- (١) أخبار نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وحلفه صلى الله عليه وسلم ألا يشرب العسل إرضاء لبعضهن ، واطلاع الله له على ما أفشين من سر من أمرهن بكتمه ، من أول السورة إلى قوله : « وَمَأْوَاهُمْ ۚ جَهَنَّمُ وَ بِنْسَ المَصِيرُ » .
  - (٢) ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكان الفراغ من مسودًة هـذا الجزء بحلوان من أرباض القدهرة كورة الديار المصرية فى العشرين من شهر رمضان المعظم من سنة خمس وستين وثلثمائة بمد الألف من الهجرة .

# و سیا

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

نحث

لصفحة

- ما قالته خولة منت ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها .
  - أحكام الظهار والعقوبات التي شرعت لذلك .
  - من يشاق الله ورسوله يلحقه الخزى والهوان .
  - ١١ ما يتناجى ثلاثة إلا والله راجهم ولا خمسة إلا والله سادسهم .
    - ١٢ كان اليهود يحيون الرسول بغير تحية الله استهزاء به .
  - ١٤ نهى المؤمنين عما سيكون سببا للتباغض من التناجي بالعدوان .
- ١٦ كان الصحابة يتنافسون فى القرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع حديثه .
  - ١٨ أمر المؤمنين بتقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول والحديث معه .
  - ٢١ كان قوم من المنافقين يوادُّون اليهود ويطلعونهم على أسرار المؤمنين .
    - المنافقون شاقوا الله ورسوله فـكتب عليهم الذلة في الدنيا والآخرة .
      - ٧٧ لايجتمع إيمان مع موادّة أعداء الله .
      - ٢٨ اللهم لاتجعل لفاجر ولا لغاش على يدا ولا نعمة فيوده قلبي .
  - ٣٢ نقض اليهود للمهد و إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إلى بلاد الشام
    - ٣٤ قذف الله الرعب في قلوب اليهود فلم يجدوا المقاومة سبيلا .
      - ٣٧ حكم ماأخذ من أموال اليهود .

المحث

الصفحة

٣٩ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .

٤١ مدح الأنصار .

٤٤ « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » .

٤٧ مناصحة المنافقين كعبد الله بن أبيّ ورفقته لليهود .

٤٩ نكوص المنافقين في عهودهم لليهود .

٥٣ نصح المؤمنين بلزوم التقوى والعمل بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم .

٥٤ من مواعظ أبي بكر رضي الله تعالى عنه .

٥٦ القرآن الـكريم مرشد وهاد .

٦١ ما فعله حاطب بن أبي بلتعة من نصيحته للمشركين .

٦٣ ذكر الموانع التي تمنع من مناسحة المشركين .

٦٠ أمر الصحابة بأن يتأسوا بإبراهيم عليه السلام وأصحابه .

٦٦ كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك .

٦٩ وعد المؤمنين بأنه سيغير من طباع المشركين ويغرس في قلوبهم محبة الإسلام ب

٧١ الكافرون المعاندون أقسام ثلاثة .

٧٣ كتاب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين عام الحديبية . . . .

٧٥ مبايعة المؤمنات المهاجرات للنبي صلى الله عليه وسلم .

٧٧ كان بعض فقراء المؤمنين يخبرون اليهود بأخبار المسلمين ليصيبوا من ثمارهم جر

٨٠ أحب الأعمال إلى الله إيمان به ، وجهاد لأهل معصيته .

٨١ أمر المؤمنين بالقتال صفارضفا كأنهم بنيان مرصوص

٨٤ ما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام

٨٧ الصادُّ عن دعوة الدين كمن يريد إطفاء نور الشمس .

٨٨ فرح اليهود ببطء تزول الوحى على النبي صلى الله عليه وسلم .

٨٩ الإيمان بالله والجهاد بالنفس تجارة رابحة .

٩٠ الجهاد على ضروب .

٩١ رُفَمت الراية الإسلامية على جميع المعمور من الأرض في زمن وجيز .

٩٤ الحكمة في إرسال الرسول غربيا إلى العرب.

٩٦ «لوكان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس» .

٩٧ النعي على المشركين بأنهم لم يفهموا التوراة . ،

٩٩ آلة المباهلة.

١٠١ نهى المؤمنين عن تشاغلهم عن عظات النبي صلى الله عليه وسلم .

١٠٢ أس المؤمنين أن يأنوا إلى الصلاة وعليهم السكينة .'

١٠٢ مراقبة الله تنيل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة .

١٠٦ وصف الله سبحانه المنافقين بأقبح الصفات .

١٠٧ كانت عُدّة المنافقين الأعان الكاذبة .

.١٠٨ وصف المنافقين بحسن المنظر وقبح المُخْبَر .

١١٠ ذَكُرُ الأَدلَةُ عَلَى نَفَاقَ الْمُنَافَقِينَ .

١١٣٠ ما فعله عبد الله بن عبد الله بن أبيّ المنافق .

١١٥٠ نهي المؤمنين عن تشاغلهم بالدنيا .

١٩٩ الإنسان يضم روحا من عالم الأرواح وبدنا من عالم الأشباح ﴿

١٢١ تحذير المشركين من تماديهم في الجحود و إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

المحث

الصفحة

١٢٣ إقامة الأدلة على أن البعث حق لاشك فيه .

١٢٦ ما يصيب الإنسان من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره .

١٢٧ على المؤمن واجبان: السمى فى جلب الخير ودفع الضر، ثم التوكل على الله ﴿

١٢٨ من الأولاد والزوجات أعداء للإنسان يثبطونهم عن الطاعة .

١٣٠ في الحديث « إن لكل أمة فتنة و إن فتنة أمتى المال» .

١٣١ من يقرض غير ظلوم ولا عديم ؟ الحديث .

١٣٤ الأمر بالطلاق في الطهر الذي يحسب للمرأة .

١٣٥ الطلاق أقسام ثلاثة .

١٣٦ أمر المطلقة بالمسكث في البيت إلا أن تأتى بفاحشة مبينة .

۱۳۷ « إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق » الحديث .

١٤٢ عد"ة الصغار اللاتي لم يحضن والكبار اللأبي يئسن من الحيض.

١٤٣ عدة الحامل وضع الحمل ولو بعد ساعة .

١٤٥ ما يجب للمعتدة من النفقة والسكني على مقدار الطاقة .

١٤٦ نفقة الحوامل .

١٤٧ القدر الواجب في النفقة .

١٤٩ لاتحل المطلقة لزوج آخر إلا بعد انقضاء عدتها .

١٥٢ ما تضمنته سورة الطلاق من الأحكام الشرعية والشئون الدينية . ١٥٢ ما

١٥٦ في الحديث «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل » ...

١٥٧ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقصة حديثًا فأخبرت به عائشة.

المحث

الصفحة

١٥٨ لاحرج في الإباحة بالسر إلى من تركن إليه من زوجة أو صديق .

١٦٠ تحذير أمهات المؤمنين من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

١٦٣ الآخرة دار جزاء لا دار عمل .

١٦٤ شروط التوبة النصوح .

١٦٦ الأمر بقتال المشركين الذين يقفون في سبيل الدعوة إلى الإيمان .

١٦٧ النفوس إن لم يكن في جوهرها صفاء لاتنفع فيها العظة .

١٦٩ ضرب المثل بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران .

١٧٠ في الحديث «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع » ..